الدكور شوقي أبوظي

اماكن أقوام اعارم



دَارُالفِڪْرِ دمشــق ـ سورية



دارُالفڪِرالمعَاضر بسيروت - نسنان



أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام

الدكتورشوقي أبوخليل

# أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام



الرقم الاصطلاحي: ١٤٢١,٠١١

الرقم الدولي: ISBN: 1-57547-848-X

الرقم الموضوعي: ٢٢٠، ٩٧٠

الموضوع: القرآن وعلومه، مصورات وأطالس

العنوان: أطلس القرآن

التأليف: د. شوقي أبو خليل

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

فرز الألوان: زنكوغراف أمية - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة الهاشية - دمشق

عدد الصفحات: ٣٣٦ ص

قياس الصفحة: ٢٥×١٧ سم

عدد النسخ: ٥٠٠٠ نسخة

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا ياذن خطى من

دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد

ص.ب: (٩٦٢) دمشق-سورية

فاكس: ۲۲۲۹۷۱٦

هاتف: ۲۲۲۹۷۱۷ - ۲۲۱۱۱۲۲

http://www.fikr.com/

e-mail: info@fikr.com



إعادة 127 هـ – ٢٠٠٣م ط1 / ٢٠٠٠م

#### المقدّمة

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على سيَّدنا رسول الله، وعلى آلـه وأصحابه ومن والاه، وبعد..

ففكرة هذا الأطلس الذي تضمَّن مصوَّرات عن الأماكن والأقوام والأعلام المذكورة في كتاب الله العظيم، بدأت في ذاكرتي منذ عام ١٩٩٠ م، حينما نظرت إلى مصوَّر لشبه جزيرة العرب، فعثرت فيه على مكان سُحِّل إلى حواره (قبر هود)، شرق مدينة تريم في حضرموت، فتساءلت: حينما يقرأ المسلم القرآن العظيم، وتمرُّ قصة هود عليه السَّلام، هل يخطر بباله أين عاش هود؟ وإذا سمع بالأحقاف، فهل يعرف أين موقعها؟

ونمت الفكرة في أثناء زيارتي لمعبد النّار قرب مدينة باكو في (أتشكايه)، وتساءلت أيضاً: يقرأ المسلم في كتاب الله اسم المحوس والصّابتين.. فهل يتصوَّر أين كان المجوس؟ وأين عاش الصَّابشة؟ وهل لها من باقية؟

وبقيت الفكرة تنمو حتى نضحت تماماً واكتملت، وأصبح منهجها واضحاً، ومخطّطها تامّاً، فبدأتُ مشروعي مستعيناً با لله متوكّلاً عليه، فكان هذا العمل الّذي لم يُسْبَق في العالم الإسلامي وإن كتب فيه المورخون، وأخرجوا مصنفات على شكل معاجم لغويّة خاصة بالأماكن، مع عدم شمولها، وصرفوا النظر عن الاهتمام بالمصورات

والخرائط، ككتاب الزمخشري (الجبال والأمكنة والمياه)، وكتاب الفريق يحيى عبد الله المعلمي (الأعلام في القرآن الكريم)، وعكفت على قراءة كتاب الله قراءة تتبع، فاستخرجتُ الآيات الَّي ذكر فيها الأماكن والأقوام والأعلام كافَّة، ورحت أرسم مصوَّراتها مع شرح لها مختصر.

وهذا لا يعني أنَّه لم تعترضني في أثناء العمل عقبات، وقد ذُلَّلت، منها ما يتعلَّق بسدرة المنتهى، وأصحاب الأعراف، وأصحاب اليمين، والكوثر، وتسنيم..، وإبليس، وأبو لهب، والأسباط، وأصحاب الشَّمال.. وتساءلت أين مواقعها في المصوَّرات؟! فهذه وأمثالها كانت قد أُغْفِلَت.

والعقبة الكبرى الَّــتي وقفتُ أمامها: أنَّ عــدداً مـن كتـــب (قصــص القرآن)، وحتَّى بعض التَّفاسير، اعتمدت الإســرائيليَّات الَّــتي اسـتُقِيَت مـن التَّوراة، فهل تُغْتَمَد؟

فكان الجواب عن هذا التساؤل حاضراً على التو الله بل يجب أن نأخذ ما ورد في مصادرنا الموثوقة فقط، فالاعتماد على التوراة في تفسير القرآن أمر خطير، ومع ذلك فإن لم نجد ما يخالف عقيدة المسلم، استؤنس بها من قبيل قول من الأقوال، واحتمال من الاحتمالات يتردد، وهذا نادر حداً.

وفي حال تعدُّد الآراء حول أمرٍ ما، أوردتها كلَّها ورجَّحت أحدهـا إن كان في معرض الإيراد ترجيح مدعم بدليل.

ومن العقبات: من أين أبدأ؟

لقد اتَّبعتُ التَّسلسل الزَّمني، في مصوَّرات الأَنبياء وشروحها، وفي السِّيرة النَّبويَّة الشَّريفة كما وردت في القرآن العظيم، ولكن بحسب تسلسلها الزَّمني أيضاً، والكشاف الموسَّع في نهاية الأَطلس؛ يرشد القارئ إلى مطلبه بيُسْرٍ.

هذا، وليس (أطلس القرآن) كتاب قصص للأنبياء، أو أحداث رواها القرآن العظيم، كما أنه ليس كتاب تفسير، فكتب قصص الأنبياء، وقصص القرآن متوافرة حيَّدة، وكتب التَّفسير طيَّبة متعدَّدة، لكنَّنا هنا قُبَالة أطلس حغرافي للقرآن العظيم، فيه المصوَّر الملوَّن، والشَّرح اللاَّزم له فقط.

وأضفت للفائدة عند كلِّ مصوَّر إحصاءً لـورود الاسم في كتـاب ا لله، وبعض الآيات الكريمة المنتقاة، المتعلَّقة بالموضوع، والمحتارة بدقَّة، يحدِّد المراد بامحتصار.

ووضعت البحار والمدن الهامَّة والحديثة بوضعها اليوم، ليعرف القارئ المكان بدقَّة، فالأماكن التَّاريخيَّة مع اسمها القديم، عمل اتَّبعته في (أطلس التَّاريخ العربي الإسلامي)، ولكن لم أغْفُل عن رسم مصوَّر يوضِّح مساحة

الخليج العربي خاصَّة قبـل ٥٠٠٠ سنة، ليتصوَّر القـارئ وضعـه آنــــذاك ويقارنه بوضعه الجغرافي وحدوده اليوم.

وهناك بعض الإحالات \_ وهي قليلة \_ على مصوَّرات تحـدُّد المطلوب، فلا داعي للإعادة والتَّكرار.

ووضعت بعض الصُّور في أماكنها المناسبة، رجاء الفائدة الأعم والأشمل، كأنَّها وسيلة توضيح موظَّفة.

هذا عملي في (أطلس القرآن) الذي أدَّعي أنَّني لم أُسْبَق لمثلِه على ما أُعلم، فأسأل الله تعالى التوفيق، فهو من وراء القصد، فحدمة كتابه المنزَّل على قلب الحبيب المصطفى المحتار الله شرف عظيم سامق لمن يقوم بها، وحسبه أنَّ الله حلَّ شأنه ألهمه وأعانه على حدمة كتابه الكريم، وفي ذلك شرف، وأيَّ شرف هو؟!

ولا أنسى هنا أن أذكر بالشكر والعرفان رعاية دار الفكر لهذا الأطلس الذي شجعت عليه منذ الخطوات الأولى من تأليفه، وقدمت كل مايحتاج إليه من اهتمام ليخرج في أبهى حلة؛ كعهدنا بها في كتبها دوماً.

والحمد لله أولأ وآخرأ

دمشق الشَّام ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ الموافق ٢١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٠ م الدكتور شوقى أبو خليل



### آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

ذكر اسم آدم عليه السَّلام في القرآن خمساً وعشـرين مـرَّة في خمـس وعشرين آية، هي:

| أرقام الآيات                | رقمها | السُّورة |
|-----------------------------|-------|----------|
| ۲۷، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۰، ۲۷      | ۲     | البقرة   |
| ۳۳، ۹۰                      | ٣     | آل عمران |
| **                          | ۰     | المائدة  |
| 11, 11, 17, 77, 17, 07, 771 | ٧     | الأعراف  |
| ٧٠، ١١٠                     | ١٧    | الإسراء  |
| ٠.                          | ١٨    | الكهف    |
| ٥٨                          | 19    | مريم     |
| ۱۲۱، ۲۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱     | ۲.    | طه       |
| ٦.                          | 77    | يس       |

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي حَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهِا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِفُونِي بِأَسْماءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، قَالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَمْتَنا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يا آدَمُ أَنْبِقُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ بِأَسْمائِهِمْ قَالَ اللّهُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ

السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمُ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُلُ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدا الْكَافِرِينَ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُلُ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدا كَنَا فِيهِ مَنْ الطَّالِمِينَ، فَأَزَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التُوابُ الرَّحِيمُ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِعاً فَإِمّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي فَتَلَقَى قَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ هُدَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التُوابُ الرَّحِيمُ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِعاً فَإِمّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدَايَ فَكُنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

[البقرة: ٢٠/٢، ٢١، ٢٢، ٢٢، ٤٣، ٢٥، ٣١، ٢٧، ٢٨].

حاء في (الدُّرِّ المنثور): ﴿وَقُلْنَا الْهَبِطُوا﴾ عن ابن عبَّاس: آدم وحواء وإليس والحيَّة، ونزل إلى أرض يقال لها (دحنا) بين مكَّة والطَّائف، وقيل: هبط آدم بالصَّفا، وحوَّاء بالمروة، وورد عن ابن عبَّاس أيضاً: أنَّه هبط في أرض الهند.

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عبّاس قبال: أهبِط آدم بالهند، وحوَّاء بحُدَّة، فجاء في طلبها حتَّى أَتى (جمعاً) \_ وهو مزدلفة، وهو المشعر، سُمِّي جمعاً لاحتماع النّاس به \_ فازدلفت إليه حوَّاء، فلذلك سُمِّيت المزدلفة.

وأخرج الطّبراني وأبو نعيم في (الحلية)، وابن عساكر عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((نـزل آدم عليـه السَّـلام بـالهند))، وأورد ابن عساكر أنَّ آدم لما أُهْبِطَ إلى الأرض هبط بالهند.

وجاء في الطَّبراني عن عبد الله بن عمر: ((لما أَهْبَطَ اللهُ آدَمَ أَهْبَطَهُ بأرض الهند، ثمَّ جاء مكَّة، ثمَّ خرج إلى الشَّام فمات بها)).

ومن مجمل الرِّوايات: هبط آدم إلى الأرض، ونزل في الهند، (جزيرة سرنديب، سيلان) على حبل يُقال له بَوْذ، يقول ابن بطوطة في رحلته: ليس مرادي منذ وصلت هذه الجزيرة إلاَّ زيارة القَدَم الكريمة، قَـدَم آدم عليه السَّلام، وهم ـ في جزيرة سيلان ـ يسمُّونه (بابا)، ويسمُّون حواء (ماما).. والشَّيخ أبو عبد الله بن خفيف ـ رحمه الله ـ هو أوَّل من فتح طريقاً إلى زيارة القَدَم.

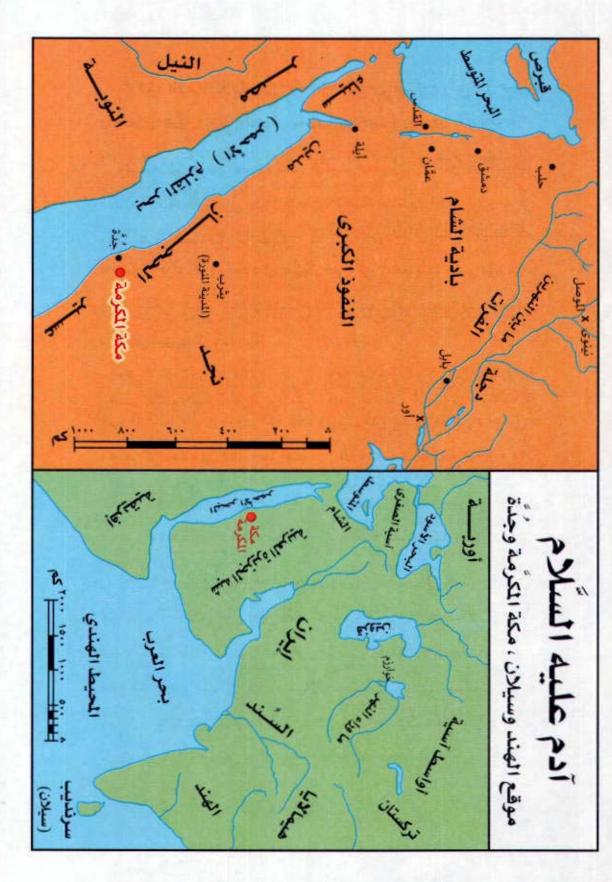

أمَّا قبره عليه السَّلام، فقيل: دُفِنَ في حبل أبي قُبَيْس، وقيل: في حبل بوذ حيث هبط، وقيل: أعاد نوح دفنه بعد الطُّوفان ببيت المقدس..

ونرجِّح مما أورده الطَّبري وابن الأثير واليعقوبي: أنَّ آدم بعد أن غفر ا لله له، حمله حبريل إلى حبل عرفات، وعلَّمه مناسك الحجِّ، وأنَّه توفِّي ودُفِنَ عند سفح حبل أبي قبيس.

\* \* \*

ـ الدُّرُ المنثور في التُفسير بالمأثور ١/٥٥ ـ رحلة ابن بطوطة ٥٨٤ و ٥٨٥

ـ قصص الأنبياء لابن كثير ٣٤

- قصص الأنبياء (المسمّى: العرائس) للتعلبي

ـ قصص الأنبياء للطُّيري ٣٨ ـ القاموس الإسلامي ٦/١ه

- مختصر تساریخ دمشیق لابین عساکر ۲۲٤/٤ - معجم البلدان ۱۹۳/۲ و ۲۱۵/۳ وهنا:

((وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السَّلام يُقال له الرَّهُون)).

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٤ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ٣٨

#### ابنا آدم

#### (قابيل وهابيل)

وردت قصَّتهما في سورة المائدة ٥/٢٧ ـ ٣١، وهي:

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَمِن وَلَمْ يُتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَمِن وَلَمْ يُتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَمِن فَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتَلَنِي مَا أَنَا بِباسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتَلَكَ إِنِّي أَحِافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْهِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْهِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَذَلِكَ جَزاءُ الظّالِمِينَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ، فَبَعَثَ اللّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي مِنْ الْحَاسِرِينَ، فَبَعَثَ اللّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي مَنْ النّادِمِينَ ﴾ مَن النّادِمِينَ ﴾ . مَوْارِي مَوْارِي فَأُوارِي مَوْارَي مَوْالَ يَا وَيُلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرابِ فَأُوارِي مَوْارِي مَوْارَي مَوْارَي فَاللّهُ عُرَاباً يَبْحَثُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هَذَا الْغُرابِ فَأُوارِي مَن النّادِمِينَ ﴾ . مَن النّادِمِينَ ﴾ . مَوْارَي مَنْ اللّهُ عُراباً يَبْحَثُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هَذَا الْعُرابِ فَأُوارِي مَن النّادِمِينَ ﴾ . مَن النّادِمِينَ ﴾ .

نرجِّح أَنَّ أحداث القصَّة حدثت بمكَّـة المكرَّمة، لعيش آدم وحوَّاء بها، لذلك ورد: هرب قابيل لما قتل هابيل إلى اليمن، جاء في الطَّـبري: ((وهرب من أبيه آدم إلى اليمن)).

وبجبل قاسيون المشرف على مدينة دمشق من جهة الشَّمال مغارة تُدعى (مغارة الدَّم) مشهورة، يعتقد العامَّة أنَّ قابيل قتـل أحـاه هـابيل عندها. وعلى يمين الطَّريق الذَّاهبة من دمشـق إِلى الزَّبدانـي وبلـودان، وعنـد منطقة (التَّكِيَّة) حبل مشرف على وادي نهر بردى قبر طوله نحو خمسة عشر متراً، يعتقد بعضهم أنَّه قبر هابيل.

. . .

ـ قصص الأنبياء ـ الطّبري ٧٤ ـ قصص الأنبياء ـ النّحّار ٢٢

ـ قصص الأنبياء ـ ابن كثير ٥٢ ـ ـ قصص الأنبياء ـ التُعلي ٤٤

### إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلام

ورد اسم إدريس، عليه السَّلام، مرَّتين في القرآن العظيم، وهما: ﴿وَاذْكُرُ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيّنًا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَاً عَلِيَّا﴾ [مريم: ١٩/ ٥٦ و ٥٧].

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنباء: ٨٥/٢١ و ٨٦].

وُلِدَ إِدريس بمصر، وسمَّوه هِرْمِسَ الهرامسة، وهو اسم علم سُرْياني، والهِرْمُوسَ: الصُّلْب الرَّأي المُجَرِّب، مولده، عليه السَّلام، بمدينة منفيس (منف)، وقيل: وُلِدَ ببابل؛ وهاجر إلى مصر، فلمَّا رأى النَّيل قال: ((بَابِلْيُون))، أي: نهر كنهركم، نهر كبير، نهر مبارك.

وقيل: أُنشِقَت في زمانه مئة وثمان وثمانون مدينة، أصغرها الرُّها.

وهو أوَّل من استحرج الحكمة وعلم النُّحوم، ونُسِبَت إليه حِكُمٌ منها:

ـ لن يستطيع أحدٌ أن يشكر ا لله على نِعَمِهِ بمثل الإِنعام على خُلْقِهِ.

ـ إذا دعوتم ا للهُ سبحانه فأخلصوا النَّيَّة.

\_ حياةُ النَّفْس الحكمة.

ـ لا تحسدوا النَّاسَ على مؤاتاة الحظُّ؛ فإِنَّ استمتاعهم به قليل.

ـ من تجاوز الكفافً لم يغنه شيء.

ـ قصص الأنبياء ـ النّحّار ٢٤ ـ اللّسان: هرمس

- قصص الأنبياء - ابن كثير ٦٣ - قصص الأنبياء - التُعلي ٥٠ - قصص الأنبياء - الطَّيري ٨٠

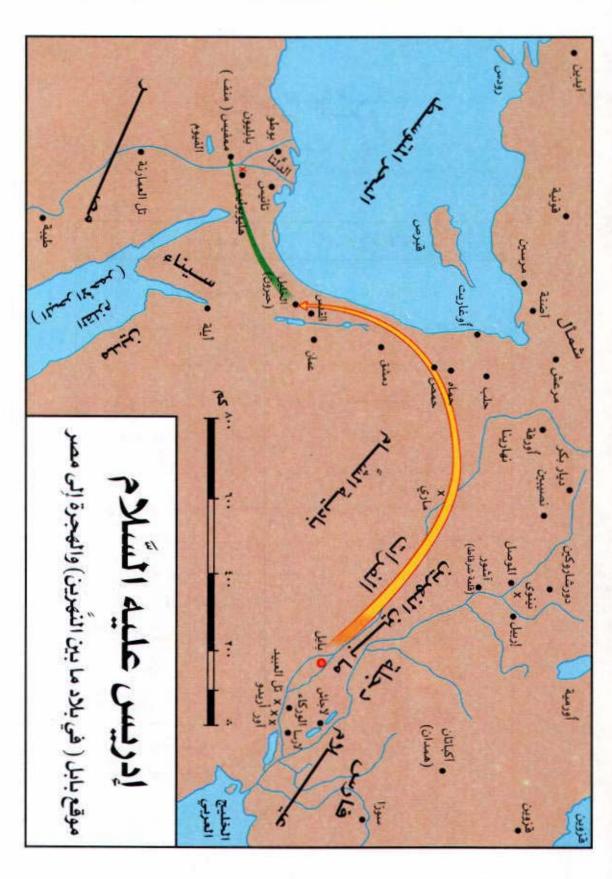

## نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلام

ورد ذكر نوح، عليه السُّلام، في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن

الكريم، وهي:

| السورة   | رقمها | أرقام الآيات                |
|----------|-------|-----------------------------|
| آل عمران | ٣     | ***                         |
| النساء   | ٤     | 177                         |
| الأنعام  | ٦     | A £                         |
| الأعراف  | ٧     | 79.09                       |
| التوبة   | 9     | ٧٠                          |
| يونس     | 1.    | ٧١                          |
| هود      | 11    | ٥٢، ٢٣، ٢٣، ٢٤، ٥٤، ٢٤، ٨٤، |
|          |       | 49                          |
| إبراهيم  | ١٤    | ٩                           |
| الإسراء  | 14    | 17.47                       |
| مريم     | 19    | ۸۰                          |
| الأنبياء | . 11  | AT                          |
| الحج     | 77    | 13                          |
| المؤمنون | 77    | 77                          |
| الفرقان  | 70    | rv                          |

| 117.11.7.10 | 77 | الشعراء    |
|-------------|----|------------|
| 11          | 79 | العنكبوت   |
| v .         | 22 | الأحزاب    |
| ۷۹،۷۰       | ٣٧ | الصَّافَات |
| 1.7         | ۳۸ | ص          |
| ۳۱ ، ٥      | ٤٠ | غافر       |
| 1.7         | ٤٢ | الشُّورى   |
| 1,7         | ٥. | ق          |
| ٤٦          | ٥١ | الذُّاريات |
| 0.7         | ٥٣ | النّجم     |
| ٩           | ٥٤ | القمر      |
| ***         | ٥٧ | الحديد     |
| ۲۰          | 77 | التُحريم   |
| 11,17,71    | ٧١ | نوح        |

إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَحْهَلُونَ، وَيا قَوْم مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ، وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِسُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قالُوا يَا نُوحُ قَدْ حادُلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجَزِينَ، وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْـهِ تُرْجَعُـونَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِسي وَأَنا بَرِيءٌ مِمَّا تُحْرِمُونَ، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تُبْتَئِسُ بِما كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَاصْنَع الْفُلْكَ بأَعْيُنِنا وَوَحْينَا وَلا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، حَتَّى إذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُورُ قُلْنا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَـكَ إِلَّا مَنْ سَنَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وَقَـالُ ارْكَبُـوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَحْرِيها وَمُرْساها إنَّ رَبِّسي لَغَفُورٌ رَحِيـمٌ، وَهِـيَ تَحْـري بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبالِ وَنادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يا بُنِّيَّ ارْكَـبُ مَعَنا وَلا تُكُنُّ مَعَ الْكافِرينَ، قالَ سَآوِي إِلَى جَبَـلِ يَعْصِمُنِـي مِـنَ الْمـاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ

مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْلَغِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْحُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَادَى وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْحُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِيكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِيكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ فَلا الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِيكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحِ فَلا تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَ تَغْفِرْ لِي وَسَالِمَ مِنَ الْحَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُولُ مِنَ الْحَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُولُ مِنَ الْحَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُولُ مِنَ الْحَاهِلِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَتَمْ مَنَّ مَنَ الْحَاهِلِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتِ وَتَعْلَى أَعْمَ مِنَّا مَوْمُ الْحَاهِلِينَ، وَيَلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَتَلَى أَمَامٍ مِنَّا مَوْمُ الْمَامُ مُنَا عَلَاكَ وَعَلَى الْمُولِينَ مَا لَكُومُ الْمَامُ مِنَّا عَلَالِكَ مَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنْكَا وَالْمَامُ اللّهُ مِنْ مَعْكَ وَأُمْمٌ سَنَمَتُكُهُمْ ثُمُ مَا يَمَسُمُ مُ مِنَا عَذَابِ اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ مَعْلَى وَأُمْمٌ سَنَمَتُعُهُمْ ثُمْ مُ مِنَا عَذَالِكَ مُودَالِكُ وَالْمَ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقَالُوا مَحْنُونٌ وَازْدُحِرَ، فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، فَفَتَحْنا أَبُوابَ السَّماءِ بِماء مُنْهَمِرٍ، وَفَحَرْنا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْناهُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْناهُ عَلَى ذَاتٍ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ، تَحْرِي بِأَعْيُنِنا جَزاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، وَلَقَدْ تَرَكْناها آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، فَكَيْفَ كَانَ عَذابِي وَنُذُرٍ ﴾ [القر: ١٥/٩ ـ ١٦].

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَلَا مِنْ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَيُواراً، وَإِنِّي كُلُّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ

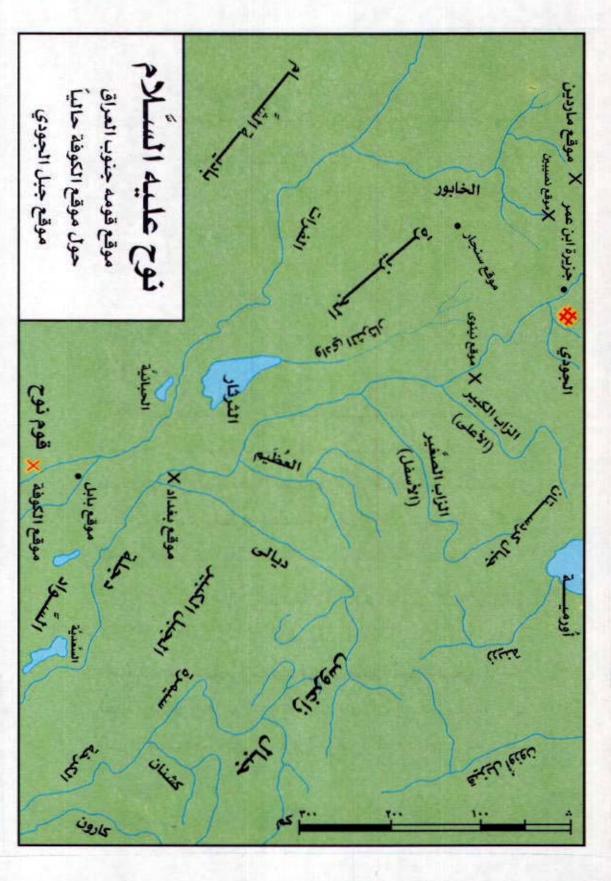

جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جهاراً، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْراراً، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّـاراً، يُرْسِل السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِـأَمُوال وَبَنِينَ وَيَحْعَلْ لَكُمْ حَنَّاتٍ وَيَحْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً، مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَـاراً، وَقَـٰذْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِ نَ نُـوراً وَجَعَلَ الشُّمْسَ سِراحاً، وَاللُّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَباتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهِا وَيُعْرِجُكُمْ إِغْرَاجًا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بساطاً، لِتَسْلَكُوا مِنْها سُبُلاً فِحاجاً، قالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَساراً، وَمَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً، وَقالُوا لا تَـذَرُنَّ آلِهَتَكُم وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَلُّـوا كَثِيراً وَلا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً، مِمَّا خَطِيثاتِهمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا ناراً فَلَمْ يَحِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً، وَقَالَ نُوحٌ رَبُّ لا تَذَرُّ عَلَى الأَرْض مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاحِراً كَفَّاراً، رَبِّ اغْفِـرْ لِي وَلِوالِـدَيُّ وَلِمَـنْ دَحَـلَ بَيْتِـيَ مُوْمِنـاً وَلِلْمُوْمِنِـينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَلا تَزدِ الظَّالِمِينَ إلاَّ تَبَاراً ﴾ [نوح: ٧١/ ١ - ٢٨].

كان قوم نوح في جنوبي العراق، حول موقع مدينة الكوفة حاليًّا.

والجودي: حبل قُبَالة جزيرة ابن عمر، عند ملتقى الحدود السُّوريَّة ـ التُّركيَّة حاليَّا، على الضِّفَّة الشَّرقيَّة لنهـر دِحلـة، ويُـرى حبـل الجـودي بوضوح من بلدة (عين دِيوَار) السُّوريَّة.

وثمًّا يُذكر من النَّاحية التَّاريخيَّة: أنَّه مَرَّ التَّاريخ القديم لبلاد الرَّافديـن بالعصور الآتية:

١ ـ العصر الحجري القديم، اكتشف العالم (سويلي) آثار هذا
 العصر عام ١٩٥٤ م.

٢ - العصر الحجري الحديث (حضارة جرمو) عثر العالم (بريد وود) سنة ١٩٤٨ م على مركز هام من مراكز هذا العصر في قرية (جرمو) الواقعة في غربي مدينة السُّليمانيَّة، وأرجع العلماءُ تاريخ هذا المركز إلى نحو ٢٥٠٠ ق.م، أي إلى ما بعد ظهور المجتمعات القرويَّة بقليل.

وفي العصر الحجري الحديث ظهرت أيضاً حضارة عصر (تل حَسُّونَة)، ويقع جنوبي الموصل، ويرجع عهد هذا العصر إلى حوالي عام ٥٧٥٠ ق.م، ووجد العالم (مالوان) سنة ١٩٣١ م نماذج مماثلة للرحضارة تلِّ حَسُّونة) في نينوى بالقرب من الموصل، واكتُشِفَ نماذج أخرى من هذه الحضارة في أماكن متعدَّدة في شمالي العراق.

وفي (تل حَلَف) - قرب بلدة رأس العين السُّوريَّة حيث نبع نهر الخابور - عثر العالِم الألماني البارون (فون أوبنهايم) على نماذج مماثلة لحضارة هذا العصر الحجري الحديث.

٣ ـ العصر النَّحاسي الحجري في وادي الرَّافديـن، وتتمثَّـل حضـارة
 هذا العصر في ثلاثة مواقع هامَّة، وهي على التَّرتيب:

- (تل العبيد) قرب مدينة أور القديمة حنوبي بلاد الرَّافدين، اكتشفته بعثة المتحف البريطاني برئاسة (الدكتور هول)، وتابع التَّنقيب المؤرِّخ (ليونارد وُولي)، وعثر في (أور) على دُمِّى من الطِّين ذات مغزى ديني.

ـ حضارة عصر أوروك (الوركاء)، عثرت عليها بعثة ألمانيَّة.

حضارة عصر جمدة نُصَّر، اكتشف آثار هذا العصر العالِم الأثري
 (لانكدون) سنة ۱۹۲۰ م في تلِّ صغير يقع بالقرب من مدينة (كيـش)
 القديمة يُدعى (جمدة نصَّر).

وفي نهاية هذا العصر ـ كما تقول كتب التّاريخ ـ حصل الطُّوفان العظيم الّذي غمر بلاد (ما بين النّهريسن)، وقد أثبتت الحفريّات الّي حُفرت في أور وأوروك وكيش وشورُباك.. حدوث فيضان عظيم بين عصر العبيد وعصر السّلالات الأولى، فيضان عظيم حصل في آخر عصر جمدة نَصَّر، ووجد العالم الأثري (وولي) طبقات كثيفة من الغِرين في مدينة (أور) بعمق مترّين ونصف، ووجد (وولي) آثار السّكنى البشريّة فوق هذه الطبقات وتحتها، واستنتج من ذلك أنَّ هذا الغرين (الطّمي) قد أتت به مياه فيضانات دجلة والفرات.

((وربَّما كانت قصَّة الطُّوفان المذكورة في الكتب المقدَّسة أقدم من هذا الطُّوفان بعصور كثيرة، فقد أرجعها العالم الأثـري (كونتنـو) نقـلاً عن العالم (دي مورغان) إلى العصر المطير [عصر البليوستوسين] الَّـذي تبع عصر الجليد في نهاية الدُّور الرَّابع، حيث هلك عدد كبير من النَّاس، وقد خَلَّدَت الرُّقُم الَّتي اكتُشِفَت في مكتبة (آشور بانيبعل) هـذا الطوفان..)).

ونقلت وكالات الأنباء المرئيَّة (في الفضائيَّات) والمسموعة يسوم الأربعاء ٢٠٠٠/٩/١٣ م خبراً مفاده: تمَّ العثور على مدن كاملة مغمورة في قاع البحر الأسود، وقال العلماء المكتشفون: إنَّها تثبت الطُّوفان كما ورد في الكتب المقدَّسة، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانيَّة (لندن) الخبر يوم الخميس ٢٠٠٠/٩/١٤ م ضمن برنامجها (حولة العالم هذا الصَّباح)، بعد أن بثُّت الفضائيَّات صور الخبر مساء اليوم السَّابق.

ـ الشَّرق الأدنى القديم، عبد العزيز عثمان \_ قصص الأنبياء، النَّحَّار ٣٠

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم

ـ قصص الأنبياء، ابن كثير ٦٥

AFTI

- قصص الأنبياء، التعلي ٥٥

- وكالات الأنساء العالمية مساء

- قصص الأنبياء، الطبري ٨٦

· ۲ · · · /9/17

#### هُودٌ عَلَيْهِ السَّلام

ذُكِرَ هود، عليه السَّلام، في القرآن الكريم سبع مرَّات، وهي:

| السُّورة | رقمها | أرقام الآيات       |
|----------|-------|--------------------|
| الأعراف  | ٧     | ٦٥                 |
| هود      | 11    | ٠٥، ٣٥، ٨٥، ٠٢، ٩٨ |
| الشعراء  | 77    | 171                |

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا فَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ مُفْتَرُونَ، يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى الّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَوْدُكُمْ فُوهً إِلَى قُوتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوا مُحْرِمِينَ، السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ويَوْدُكُمْ فُوهً إِلَى قُوتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوا مُحْرِمِينَ، قَالُوا يَا هُودُ مَا جَنْتَنا بَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، إِنْ نَقُولُ إِلاّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءِ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُ اللّهَ وَاشْهَدُ اللّهَ تَنْظُرُونِ، إِنِّي تَوَكَّلُوا فَقَدْ أَبُلُهُ مُ لا مِنْ دَابَةٍ إِلاّ هُو آخِذً لا يَنْظُرُونِ، إِنِّي عَلَى صَلَّا لِمُ مُنْ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلاّ هُو آخِذً لا يَشْرُونِ اللّهِ اللّهِ رَبّي وَرَبّكُمْ مَا مِنْ دَابّةٍ إِلاّ هُو آخِذً لَى أَنْسُولُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهِ رَبّي وَرَبّكُمْ مَا مِنْ دَابّةٍ إِلاّ هُو آخِذًا أَرْسُلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي فُومًا عَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُّونَهُ شَيْعاً إِنَّ أَنْسُلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فُومًا عَيْرَكُمْ وَلا تَصُرُونَهُ شَيْعاً إِنَّ أَرْسُلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ وَلَمَ حَاءً أَمْرُنَا نَجَيْنا هُـوداً وَالّذِينَ آمَنُوا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَيَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ مَعَدُوا بِآلِياتِ مَنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وَيَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ مَعْدُوا بِآلِياتِ مَا عَلَى عَلْمُ وَلَا وَمُؤْلِلُ عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ اللّهُ اللّهُ وَيَلْكُ عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ اللّهُ عَلَى مُؤْلُولُهُ اللّهُ عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ اللّهُ وَلَا عَادٌ جَحَدُوا بِآلِياتِ اللّهُ وَلَا عَادٌ جَحَدُوا بِآلِي اللّهُ مُؤْلِقُونَ وَلِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ ا

رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ حَبَّارِ عَنِيدٍ، وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْسِا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلَا إِنَّ عاداً كَفَـرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْداً لِعادٍ قَوْمٍ هُـودٍ﴾ [هود: ١١/٥٠- ٢٠].

﴿ كَذَّبَتُ عَادُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُـودُ أَلا تَتَّقُونَ، إِنْ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ، فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيةً تَعْبَشُونَ، وَتَتْحِلُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ، فَاتَقُوا اللّه مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ، فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيعُونِ، وَاتّقُوا الّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُم بِأَنْعامٍ وَيَنِينَ، وَخَنَاتٍ وَعُيُونَ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قَالُوا سَواءٌ عَلَيْنَا وَجَنَاتٍ وَعُيُونَ، إِنْ هَذَا إِلاّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ، وَمَا نَحْنُ أُوعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ، إِنْ هَذَا إِلاّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ، وَمَا نَحْنُ بُوهُ فَأَهْلَكُماهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَالشَعْرَاءَ الشَعْرَاءَ اللّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ اللّهُ وَالشَعْرَاءَ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللّهُ وَالشَعْرَاء اللّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ اللّهُ وَالشَعْرَاء اللّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّعِيمُ اللّهُ وَالشَعْرَاء اللّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّعِيمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَرِيزُ الرَّعِيمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكْمَرُهُمُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ الْحَالِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ ال

قال ابن عبَّاس: إنَّ هوداً أوَّل من نطق بالعربيَّة.

كانت مساكن عاد في أرض الأحقاف، شمال حضرموت، وفي شمال الأحقاف الرَّبع الحالي، وفي شرقها عُمان، يعبدون الأوثان: وَدَّأ، وسُواعاً، ويَغُوث، ويَعُوق، ونَسْراً، [انظر مصوَّر أماكن الأوثان والأصنام في شبه حزيرة العرب]، وقال ابن عبَّاس: إِنَّهم اتّخذوا صنماً يقال له: (الهتَّار).

وقوم عاد الذين هلكوا هم عاد الأولى، أمَّا عاد الثَّانيــة فهــم سكَّان اليمن من قحطان وسبأ وتلك الفروع، وقيل: هم ثمود.



ويقول أهل حضرموت: إِنَّ هوداً، عليه السَّلام، سكن بلاد حضرموت بعد هلاك عاد، إِلَى أَن مات ودُفِنَ فِي شرقي بلادهم على نحو مرحلتين من مدينة تريم قرب وادي (برهوت).

وله عليه السُّلام في فلسطين قبر لا تصح نسبته لهود.

- قصص الأنبياء، النَّجَّار ٤٩

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٣٩

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ١٢٩٤

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٩٣

- قصص الأنبياء، التعليى ٦٢

- قصص الأنبياء، الطّبري ١١٨

### صَالِحٌ عليه السَّلام

#### ومساكن ثمود

ذُكِرُ اسم صالح، عليه السُّلام تسع مرَّات في القرآن الكريم، وهي:

| أرقام الآيات   | رقمها | السئورة |
|----------------|-------|---------|
| ٧٧، ٥٥، ٧٧     | ٧     | الأعراف |
| ۱۲، ۲۲، ۲۲، ۹۸ | 11    | هود     |
| 1 2 7          | 77    | الشعراء |
| 10             | 77    | النمل   |

وَ وَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَلا تَمْسُوها بِسُوء فَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُ قَدْ حَاءَتُكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَاكُلُ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَلا تَمْسُوها بِسُوء فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَاذْكُرُوا إِذْ حَعَلَكُمْ خُلُفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتْحِذُونَ مِنْ سُهُولِها مَعْوَلًا وَتَعْمُوا وَمِنْ اللّٰهِ وَلا تَعْمُوا فِي الأَرْضِ مَعْدِينَ، قالَ الْمَلأُ الّٰذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ مُفْسِدِينَ، قالَ الْمَلأُ الّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ مُومِدِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ مُومِنُونَ، قالَ الْمَلأُ الّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافُورُونَ، فَعَوَرُوا النّاقَةَ وَعَنُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ مُؤْمِنُونَ، قالَ الّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافُورُونَ، فَعَقَرُوا النّاقَة وَعَمُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ مُ أَنْعَلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافُورُونَ، فَعَقَرُوا النّاقَة وَعَنُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ مُ أَنْفُولُوا إِنّا بِالّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافُرُونَ ، فَعَقَرُوا النّاقَةُ وَعَنُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَعَلَى عَنْهُمْ وَعَلَى عَنْهُمْ وَعَلَى عَنْهُمْ وَقَالًى با قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النّاصِحِينَ فَا النّاقِهُ وَالْمَافِ وَلَا يَا عَوْمَ لَقَدْ أَبْلُغَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ لَهُ وَلَكِنْ لا تُحِيدُونَ النّاصِونَ اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ وَلَكِنْ لا تُحْتِيفُونَ اللّهُ وَلَكِنْ لا تُحْبُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ لا تُعْتَعُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكِنْ لا تُعْتِلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ ال

وَوَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ عَلَى اللّهِ إِنَّ مَعْيَدُ آبَاؤُنا وَإِنّنا لَفِي شَكُ مِمّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ، وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَاخُدُكُمْ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَاخُدُكُمْ عَذَابٌ قَرْيبٌ، فَعَقَرُوها فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعُدُ عَيْرُ مَكُذُوبٍ، فَلَمْ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوء فَيَاخُونُ وَعَدْ عَيْرُ مَكُذُوبٍ، فَلَمْ اللّهِ إِنْ رَبّكَ هُو الْقُويُ الْعَزِيزُ، وَأَخَذَ الّذِينَ طَلَمُوا مِنْ خِرْي يَوْمِئِذِ إِنَّ رَبّكَ هُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَأَخَذَ الّذِينَ طَلَمُوا مِنْ خِرْي يَوْمِئِذِ إِنَّ رَبّكَ هُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَأَخَذَ الّذِينَ طَلَمُوا مَعْهُ بِرَحْمَةِ السَّعَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ حَاثِمِينَ، كَأَنْ لَمْ يَغَنُوا فِيها أَلا إِنَّ تَمُودَ فَي وَاللّهِ مِنْ اللّهِ إِنَّ رَبُّهُمْ أَلا إِنَّ تَمُودَ وَيَعْ فَلَى اللّهُ إِنْ تَمْودَ وَا رَبَّهُمْ أَلا أَمْ عَنُوا فِيها أَلا إِنَّ تَمُودَ وَا رَبَّهُمْ أَلا إِنَّ تَعْمُونَ وَيْهِ الْمُودَ وَا رَبَّهُمْ أَلا إِنْ تَمُودَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الْمُؤْونِ وَالْمُ اللّهِ أَلَا أَلَا إِنْ الْمُودَ وَا رَبّهُمْ أَلا إِلَا يُعْدَا أَلِي الْمُؤَا وَا رَبّهُمْ أَلِهُ إِلَا اللّهُ الْمُؤْمِونَ مَنْ اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتّقُونَ، إِنْ لَكُمْ رَسُولَ أَمِينَ، فَاتّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَتْتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، فِي حَنَّاتٍ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَتْتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، فِي حَنَّاتٍ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَتْتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، فِي حَنَّاتٍ وَعَيْدُونَ مِنَ الْحِبالِ بَيُوتًا وَعَيْدُونَ، وَلَا تُطِيعُونَ مِنَ الْحَبالِ بَيُوتًا فَارِهِينَ، فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ، وَلا تُطِيعُوا أَمْسِرَ الْمُسْرِفِينَ، الّذِيسَ فَارِهِينَ ، فَالَّوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرَفِينَ، الّذِيسَ يُونَ الْمُسْرَونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرَوِينَ، مَا لَمُسْرَونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ، قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْرَوِينَ، قَالَ هَذِهِ نَاقَةً لَهَا أَنْتَ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ هَذِهِ نَاقَةً لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ

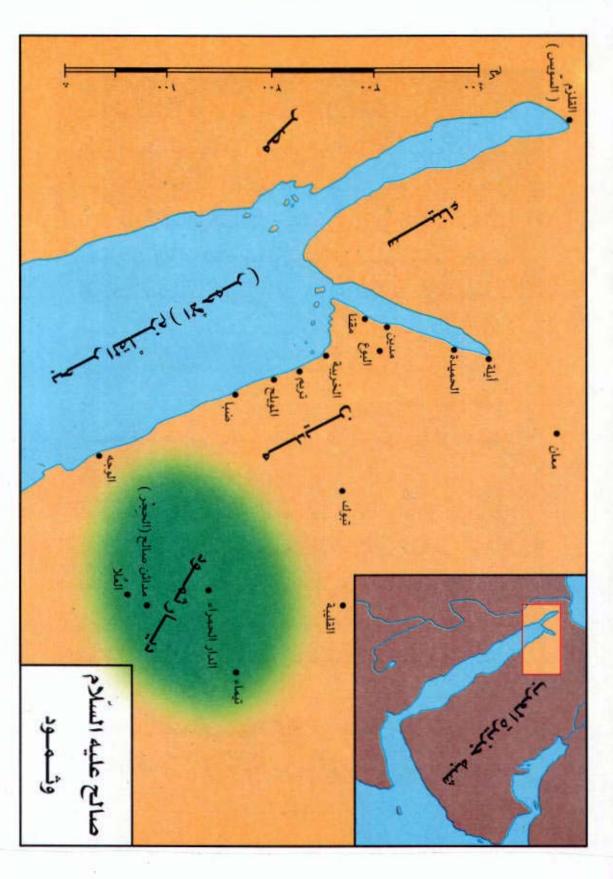

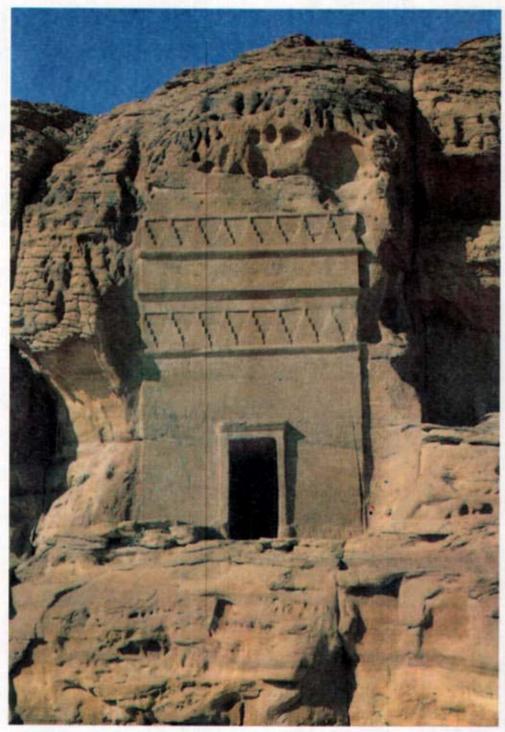

مدائن صالح

يَوْمٍ عَظِيمٍ، فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ [الشُّعراء: ١٤١/٢٦ - ١٥٩].

مساكن ثمود قوم صالح الحِجِر (مدائن صالح) بين الححاز والشَّام، حنوب شرق أرض مدين الَّتي تقع شرق خليج العقبة، ومساكنهم ظاهرة منجوتة في الصَّخر.

عبدت ممود الأصنام، فأرسل الله إليهم صالحاً، عليه السلام، واعظاً ومذكّراً، وكانت النّاقة الّي خرجت من الصّخيرة معجزته، فعقروها، فأهلِكوا بصاعقة، ونجا صالح ومن آمن بنبوّته، ذهبوا بعد هلاك قومهم إلى ناحية الرّملة من فلسطين، وهذا أقوى الأقــوال، لأنّها أقرب بلاد الخصب إليهم، والعربي يهمّه الماء والكلأ القريبان لحاجتهما لرعي ماشيته.

ويقول أهل حضرموت: إِنَّهم ذهبوا إِلى حضرموت وأقاموا بها؛ لأنَّ أصلهم من تلك النَّاحية، أو من أهل الأحقاف، وهناكَ قبر يبرون أنَّه لصالح عليه السَّلام، وقال آخرون: إِنَّهم أقاموا في ديارهم بعد هلاك قومهم، وقيل ذهبوا إلى مكّة وأقاموا بها إِلى أن ماتوا، وقبورهم غربي الكعبة.

ـ قصص الأنبياء، النَّجَّار ٥٨ ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٤١٠ ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ٢٥٧

- قصص الأنبياء، ابن كثير ١٠٦ - قصص الأنبياء، التَّعليي ٦٨ - قصص الأنبياء، الطَّبري ٢٦٦

# إبراهيم عليه السَّلام

أبو الأنبياء ـ خليل الرَّحمن

ذُكِرَ اسم إِبراهيم، عليه السَّلام، في القرآن الكريم ٦٩ مرَّة، في خمس وعشرين سورة:

| أرقام الآيات               | رقمها | السورة   |
|----------------------------|-------|----------|
| ۱۲۱، ۱۲۵ (مکرر)، ۱۲۷، ۱۲۷، | ۲     | البقرة   |
| ۱۳۱، ۱۳۲ ،۱۳۲ ، ۱۳۳ ،۱۳۱،  |       |          |
| ۱٤۰، ۲۵۸ (مکرر)، ۲۲۰       |       |          |
| ۳۳، ۵۶، ۲۷، ۲۸، ۱۸، ۵۹، ۲۴ | ٣     | آل عمران |
| ۵۱، ۱۲۰ (مکرر)، ۱۲۳        | ٤     | النساء   |
| ۱۲۱ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۲۱        | ٦     | الأنعام  |
| ۷۰، ۱۱٤ (مکرر)             | ٩     | التّوبة  |
| ٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٦٩             | 11.   | هود      |
| ۲۸،۱۲                      | 17    | يوسف     |
| 70                         | ١٤    | إبراهيم  |
| ٥١                         | 10    | الحجر    |
| 177:17.                    | 17    | النحل    |
| 13, 73, 40                 | 19    | مريم     |

| 19, 17, 17, 01 | *1 | الأنبياء   |
|----------------|----|------------|
| 77, 73, 47     | 77 | الحج       |
| 19             | 77 | الشعراء    |
| 71.17          | 44 | العنكبوت   |
|                | ** | الأحزاب    |
| ۱۰۹،۱۰٤،۸۳     | ۳۷ | الصَّافّات |
| ٤٥             | ۳۸ | ص          |
| ١٣             | 27 | الشُّورى   |
| 77             | ٤٣ | الزمخرف    |
| 7 5            | ٥١ | الذَّاريات |
| 77             | ٥٣ | النّجم     |
| 77             | ٥٧ | الحديد     |
| ٤ (مكرر)       | ٦. | المتحنة    |
| 19             | ۸٧ | الأعلى     |

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِـهِ عَالِمِينَ، إِذْ قَـالَ لأَبِيـهِ
وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا لَهَـا
عَابِدِينَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبِـاؤُكُمْ فِي ضَـلال مُبِينٍ، قَـالُوا أَجِئْتَنَـا
بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاّعِبِينَ، قَـالَ بَـلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ
اللّهِ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ، وَتَاللّهِ لأَكِيـدَنَّ أَصْنَامَكُمْ
الّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ، وَتَاللّهِ لأَكِيـدَنَّ أَصْنَامَكُمْ

بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ، فَحَعَلَهُمْ حُدَادًا إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَا يَدُكُوهُمْ يَقَالُ اَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قَالُوا سَمِعْنا فَتَى يَدْكُوهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْراهِيمُ، قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَدُكُوهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ، قَالُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا يَنْطِقُونَ، قَالَ أَفْسُهِمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُلاءِ يَنْطِقُونَ، قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، ثُمَّ مُكِسُوا عَلَى رُوُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوُلاءِ يَنْطِقُونَ، قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، فَلَ أَوْنَ اللّهِ أَفَلا يَعْفِلُونَ، قَالُ أَفْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَفَلا يَعْقِلُونَ، قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا عَلَى رُونِ اللّهِ أَفَلا يَعْفِلُونَ، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا يَعْفُونَ، قَالُ أَنْتُمُ فَاعِلِينَ، قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاماً عَلَى إِبْراهِيمَ، وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَيعَالُونَ، وَوَهُبُنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاّ جَعْلَنا فَيها لِلْعَالَمِينَ، وَوَهُبُنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاّ جَعْلَنا فَيها لِلْعَالَمِينَ، وَوَهُبُنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعْلَنا وَلِيها لِلْعَالَمِينَ، وَوَهُبُنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاّ جَعْلَنا فَلَا وَلا عَلْمَ وَلَوطا إِلَى الأَرْضِ الْتِي صَالِحِينَ فَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَالِمِينَ وَوَالْمُ أَلَامُ وَالْعَلْمُ وَلَا الْعُولُونَ الْفَالِمُونَ اللّهُ الْعَلَمِينَ وَالْمُوالِمِينَ الْعُلْونَ اللّهُ الْعَلْمُونَ مِنْ فَلَولُوا اللْمُ الْعَلْمُ الْمُولِقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُولُ الْمُولُولُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُول

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتْحِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنَّى أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال مُبِين، وَكَذَلِكَ نُسرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبا قَالَ هَذَا رَبِّي وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فَلَمّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُ الآفِلِينَ، فَلَمّا رَأَى الْقَوْمِ الضّالِينَ، فَلَمّا رَأَى الْقَوْمِ الضّالِينَ، فَلَمّا رَأَى الْمُمْ مُونَ الْقَوْمِ الضّالِينَ، فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالِينَ، فَلَمّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجُهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ مِمّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجُهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَحَاجَّةُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ

هَدَانِ وَلا أَحَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُللَّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ، وَكَيْفَ أَحَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزَل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ بَاللّهِ مَا لَمْ يُنزَل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ بَاللّهُ مُ اللّهِ مَا لَمْ يُولِيك لَكُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَمْ مُهْتَدُونَ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ مَلْهُمُ اللّهُ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٧٤/٦ ـ ٨٣].

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ لَأَيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبَدُونَ، قَالُوا نَعْبَدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، أَوْ يَنْفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ، قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ أَفْرَأُيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبَدُونَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ، فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلاَ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَالَّذِي مُو يَعْبُونِ وَيَسْقِينِ، وَالَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَعْمِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَعْمَى وَيَسْقِينِ، وَالَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي أَعْمِينِ، وَالَّذِي أَعْمَى وَيَسْقِينِ، وَالْذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالْذِي يُعِيتُنِي بُولَا يُعْبِينِ، وَالْذِي يُعْمَلُونَ، وَالْمَعُ أَنْ يَعْفُونَ يَوْمَ اللَّينِ، وَالْذِي يُعِيتُنِي مِنْ وَرَقَيةٍ جَنِّهِ السَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَيةٍ جَنِّهِ السَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنِّهِ السَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنِّهِ السَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ جَنِّهِ التَعْيِمِ، وَاخْفُولُ لَا يَنْ وَالْمُ وَلَا يُعْرِينَ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، يَوْمَ لا يَنْفَعُ وَاللّهُ مِنْ أَتَى اللّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ وَالشَعْرَاءُ وَلا يَنْوَلَ اللّهُ مِنْ أَلَى اللّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ والشُعراء: ١٩/٢٦ - ١٨٩.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُـدَ الأَصْنَامَ، رَبِّ إِنِّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِسي فَإِنَّهُ مِنْسي وَمَـنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيَّتِي بِـوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلُ أَفْدِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْء فِي الأَرْضِ وَلا فِي نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْء فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّماء، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسُّماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ السَّماء، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسُّماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ السَّماء، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسُّماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ السَّماء، الدَّعاء، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاء، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَلُ وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ ﴾ [إبراهيم: دُعاء، رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ ﴾ [إبراهيم: 12].

وَوَلَقَدْ حَاءَتُ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ حَاءَ بِعِحْلٍ حَنِيلْهِ، فَلَمّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلْ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لا تَحَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ، وَامْرَأَتُهُ قَالُوا وَمِنْ وَراءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قَالَتْ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْناها بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قَالَتْ قَالُوا يَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، قَالُوا يَا وَيُلَتَى أَأْلِدُ وَأَنا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْسَةِ إِنَّهُ حَمِيدٌ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْسَةِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَعْدَدٌ، فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَحَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُحادِلُنا فِي قَوْمٍ مَحِيدٌ، فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَحَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُحادِلُنا فِي قَوْمٍ لَهِ إِنْ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أُولَةً مُنِيبٌ، يَا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنّهُ فَلْ الْبُولُولِ عَلَيْهُ مَرْدُودٍ ﴾ وَاللّهُ مَرْدُودٍ ﴾ [لا إِبْراهِيمَ لَحِيلِمٌ أَوْلَةً مُنِيبٌ، يَا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنّهُ فَدُهُ حَلَيْهُ مَرْدُودٍ ﴾ [لا إِبْراهِيمَ لَوْدٍ، ١١/ ٢٩ - ٢٠].

وُلِدَ إِبراهيم، عليه السَّلام، بجنوبي العراق، واستقرَّ في مدينة أور الكلدانيَّة، أبوه آزربن ناحور، وقيل: إِنَّه عمُّه، والعمُّ أَبٌّ على عادة العرب، من أهل كُوثى ـ وهي قرية بسواد الكوفة ـ وُلِدَ في كوثى أو

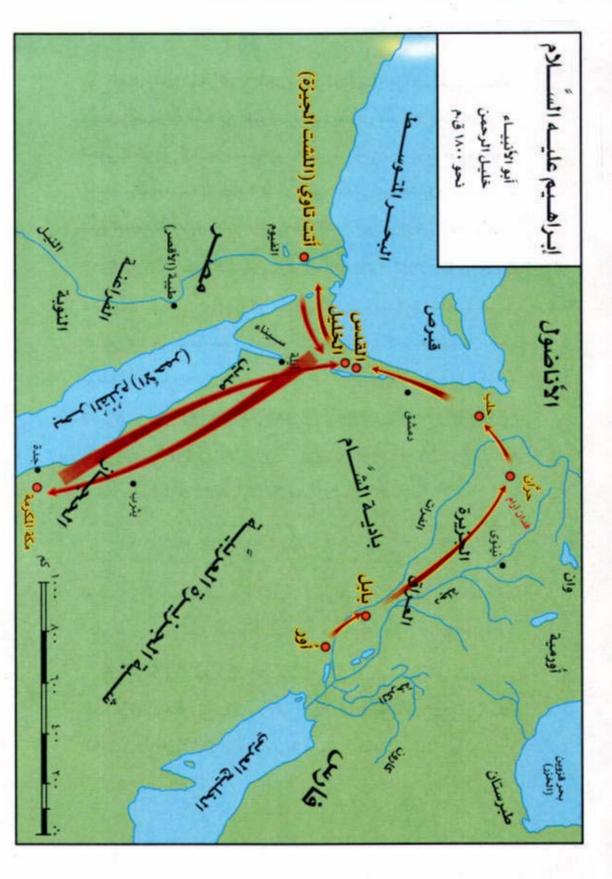

بابل أو الوركاء، وفي كوثى كانت محاولة إحراق إبراهيم عليه السَّلام، وبعد إخفاق محاولة إحراقه؛ سار إلى حَرَّان (حاران) شمال أرض الجزيرة، ثمَّ إلى فلسطين ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط، ومع لوط زوجه أيضاً، وبسبب حدب في الأرض؛ انتقل إلى مصر في عهد الملوك الرُّعاة (الهيكسوس).

ثمَّ عاد مع لوط إلى جنوب فلسطين، وافترقا حفظاً لعلاقة المودَّة والرَّحم، ليجد كلُّ منهما كلاً وسقاية لماشيته، فسكن إبراهيم في بشر السَّبع، وسكن لوط جنوب البحر الميت، والَّذي كان يُعرف بِـ (بحيرة لوط).

سار إبراهيم عليه السَّلام مع زوجته الثَّانية (هاجر) إِلَى مكَّة، ومعها ابنها إسماعيل عليه السَّلام، وبعد تركهما هناك ﴿بوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ﴾ وتفجُّر نبع زمزم، جاءت (جُرْهُم) عن طريق (كُداء).

مات إبراهيم عليه السَّلام ودُفِن في مِدينة الخليل (حــبرون) في فلسطين.

أرجع المؤرِّخون العرب إلى قسمَيْن كبيرَيْن:

۱ ـ العرب البائدة: وهم الذين بادوا ودَرَسَتْ آثـارهم، مثـل: عـاد وثمود وجَدِيس وجُرْهُم الأولى.

٢ ـ والعرب الباقية: وأرجعهم المؤرخون خطأ إلى فرعين رئيسيين
 هما:

- العرب العاربة وهم القحطانيُّون، وموطنهم الأصلي بلاد اليمن، ومن أشهر قبائلهم: جُرْهُم ويَعْرُب، ومن يَعْرُب تشعَّبت القبائل والبطون إلى فرعَيْن كبيرَيْن هما: كهلان وحِمْيَر، وأشهر بطون كهلان: الأزد، ومنهم الأوس والخزرج، وأولاد جَفْنَة (الغساسنة)، وطيء ومذحج، والنَّعْع وعَنْس، وهمدان وكِنْدَة ولخم.

وأشهر بطون حِمْيَر: قُضاعة، ومن فروع قضاعة: بَلِيّ وجهينـة، وكلب وبَهْراء..

- العرب المستعربة (أو المتعرّبة): وهم العدنانيُّون، قال بعض المؤرِّخين: سُمُّوا بذلك لأنَّ إِسماعيل كان يتكلَّم السُّريانيَّة أو العبريَّة، فلمّا نزلت جرهم (من القحطانيَّة) بمكّة وسكنوا معه ومع أمّه؛ تزوَّج منهم، وتعلَّم هو وأبناؤه العربيَّة، فسمُّوا بذلك: (العرب المستعربة)، وهم جمهور العرب من البدو والحضر الذين يسكنون أواسط شبه جزيرة العرب، وبلاد الحجاز إلى بادية الشَّام، حيث خالطتهم أخيراً في مساكنهم عرب اليمن بعد انهيار سدِّ مأرب.

ومن أولاد عدنان: معدّ، ومنه تناسل عقب عدنان كلّهم، وكان لمعدّ أربعة أولاد: إياد، ونزار، وقَنّص، وأنمار، ومن نزار البطنان العظيمان: ربيعة ومضر. نزلت ربيعة: من بلاد نجد إلى الغور من تِهَامة، وانتشر بنو مضر في الحجاز، وكثروا كثرة عظيمة، فغلبوا علمى كثير من المواضع في نجد وغيرها، وانتهت إليهم رئاسة الحَرَم بمكّة المكرَّمة.

وتشعّبت مضر إلى شعبتين: قيس عَيلان وإلياس، ومن قبائل قيس عيلان: هوازن وسُلَيْم وتُقيْف، وكان لإلياس ثلاثة أولاد تفرَّعت منهم بطون كثيرة منها: أسْلَم وخُزَاعة ومُزَينة وتميم وخزيمة والهون وأسد وكنانة، ومن كنانة: النَّضْر، ومن النَّضر: مالك، ومن مالك: فِهْر وهو (قريش).

(العرب المستعربة) أسطورة ذكرها بعض المؤرِّ حين فدرجت، مع أنَّ عصر إبراهيم وابنه إسماعيل عصر عربي قائم بذاته، ليست له أيَّة صلة بسريان أو يهود، ويميَّز الآن علميَّا بين قوم إبراهيم، وقوم يعقوب (إسرائيل)، وقوم موسى، واليهود، والعبرانيين.

ونظراً لأهميَّة هذا الأمر نذكر التَّالي:

إنَّ مصطلح (العبري)، أو (العبراني) كان يُطلَق في نحو الألف الثانية قبل الميلاد، وفيما قبل ذلك على طائفة من القبائل العربيَّة في شمال حزيرة العرب في بادية الثيَّام، وعلى غيرهم من الأقوام العربيَّة في المنطقة، حتَّى صارت كلمة (عبري) مرادفة لابن الصَّحراء أو البادية بوجه عام، وبهذا المعنى وردت كلمة (الإبري) أو (الحبيري)، أو (الخبيرو)، أو (العبيرو) في المصادر المسماريَّة والفرعونيَّة، ولم يكن للإسرائيلين والموسويِّين واليهود أي وجود بعد.

ومصطلح عبري أو عبراني لم يرد في القرآن الكريم مطلقاً، وإنّما ورد فيه ذكر الإسرائيليّين، وقوم موسى، ويهود ﴿الَّذِينَ هـادُوا﴾ أمّا كلمة عبري للدَّلالة على اليهود؛ فقد استعملها الحاخامون بهذا المعنى في وقت متأخّر في فلسطين.

وأظهرت الاكتشافات الأثريَّة الأخيرة أنَّ كلمة (إسرائيل) كانت اسماً لموضع في فلسطين، وهي تسمية كنعانيَّة، وبهـذا المعنى وردت في الكتابات الفرعونيَّة الَّتي ترجع إلى ما قبل عصر موسى، كمـا أنَّ أسماء إبرام (إبراهيـم) ويعقـوب ويوسف، وردت في الكتابات الفرعونيَّة، وهي تعود إلى ما قبل عصر موسى، ممَّا يدلُّ على أنَّها كنعانيَّة أيضاً.

ومن الجدير ذكره في هذا الصَّدد، أنَّ فلسطين كانت أرض غربة لإبراهيم وولده إسحاق، وحفيده يعقوب (إسرائيل)، وذلك بتأكيد التوراة ذاتها، لأنهم كانوا مغتربين بين الكنعانيين سكَّان فلسطين الأصليّين، وبخاصَّة بني إسرائيل الَّذين وُلِدُوا جميعهم في حرَّان، ونشؤوا فيها، وانتهى هذا الدَّور بعد أن هاجرت أسرة يعقوب إلى مصر، وانضمَّت إلى يوسف، واندبحت في البيئة المصريَّة وذابت فيها.

وهكذا.. فإن مصطلح (إسرائيل) يُقصد به يعقوب حفيد إبراهيم وأبناؤه، ودورهم محصور في منطقة حَرَّان، حيث موطنهم الأصلي الذي وُلِدوا ونشؤوا فيه، أمَّا فلسطين فهي أرض غربتهم، وقد وُحدوا في القرن السَّابع عشر قبل الميلاد، وهو عصر إبراهيم ذاته، وكانت اللَّغة في هذه المنطقة آنذاك، لغة واحدة (اللَّغة الأُمِّ) الَّتِ كان يتكلَّم بها أبناء الجزيرة العربيَّة قبل هجرتهم إلى الهلال الخصيب، أي قبل أن تتفرَّق هذه اللَّغة إلى اللهجات المختلفة، كالكنعانيَّة والآراميَّة والعمُّوريَّة. وهكذا كانت لغة العشائر الآراميَّة الَّتِي كان ينتمي إليها إبراهيم، هي اللَّغة ذاتها الَّتِي كان يتكلم بها الكنعانيُّون والعمُّوريُّون في فلسطين، وهي قريبة جدًا من اللَّغة الأُمِّ.

أمَّا (قوم موسى) فهم من الجنود الفارِّين ـ على أرجح الاحتمالات ـ تصحبهم جماعة كبيرة من بقايا الهيكسوس في القرن الشَّالث عشر قبل الميلاد، وهؤلاء كانوا يدينون بدين التوحيد الخالص، وهو غير دين اليهود الذي يدعو إلى عبادة الإله (يَهْوَه) الخاصِّ بهم، بوصفهم الشَّعب المحتار.

وتعاليم موسى وشريعته كُتِبت بالهيروغلوفيَّة، ولم يُعثر على أيِّ أثرٍ لها، ثمَّ أخذ هؤلاء الموسويُّون بلغة كنعان وثقافتها وتقاليدها، منحرفينُ عن تعاليم موسى وشريعته، وهؤلاء هم الَّذين عُرِفوا فيما بعد باليهود.

(يهود): تسمية أطلقت على بقايا جماعة يهوذا، الذين سباهم نبوخذ نصَّر إلى بابل سنة ٥٨٦ ق.م، وقد سمُّوا كذلك نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة، واقتبس هؤلاء قبيل السَّبي لهجتهم المقتبسة من الآراميَّة، وبها دوَّنوا التَّوراة الَّتي بين أيدينا في الأَسْرِ في بابل، أي بعد زمن موسى بثمان مئة سنة، لذلك صارت تُعرف هذه اللَّهجة (بآراميَّة التَّوراة)، وقد استعملوا الحرف المسمَّى بالرّبع، وهو مقتبس من الخطَّ

الآرامي القديم، وهذه بلا شكُّ غير الشَّريعة الَّتي أُنزلـت على موسى، ويمكن أن نطلق عليها اسم (توراة اليهود)، لتمييزها من (توراة موسى).

وكان هؤلاء اليهود حينما دوَّنوا التَّوراة قد استهدفوا تحقيق غرضَيْن رئيسيَّين:

أوَّلهما: تمحيد تاريخهم، وجعل أنفسهم صفوة الشُّعوب البشريَّة (الشَّعب المختار) الَّذي اصطفاه الرَّبُّ من دون بقيَّة الشُّعوب، ولتحقيق ذلك كان لا بدَّ من إرجاع أصلهم إلى أقدس شخصيَّة قديمة، أي شخصيَّة إبراهيم، الَّذي كان صيته قد عمَّ أرجاء العالم في تلك الأزمان، فسردوا تاريخهم ودوَّنوه حسب أهوائهم بمهارة، وأضفوا عليه صبغة دينيَّة ليضمنوا تقبُّله من أتباعهم، وهكذا أرجعوا تاريخهم إلى إبراهيم، وإلى حفيده يعقوب (إسرائيل)، وسمُّوا قوم موسى ببني إسرائيل على الرَّغم من كونهم ظهروا بعد إسرائيل بزهاء ست مئة سنة.

أمَّا ثانيهما: فهو جعل فلسطين وطنهم الأصلي، على الرَّغم من تأكيد التَّوراة ذاتها على أنَّ فلسطين هي أرض غربة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأبنائه الَّذين وُلِدُوا في حرَّان ونشؤوا فيها.

فإبراهيم - وابنه إسماعيل - ينتميان إلى القبائل الآراميَّة العربيَّة، وهي تعود إلى ما قبل وجود الإسرائيليَّين والموسويِّين واليهود بعدَّة قرون، فعصر إبراهيم هو عصر عربي قائم بذاته، ليست له صلة بعصر اليهود، وقد نبَّه القرآن الكريم إلى هذه النَّاحية: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحاجُّونَ

فِي إِبْراهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالإِنْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ، هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَخُتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، مَا كَانَ إِبْراهِيهُ يَهُودِيّـاً وَلا نَصْرانِيّـاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ال عمران: ١٥/٣ و وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ال عمران: ١٥/٣ و ١٦].

وساميَّة ولا ساميَّة تسمية لا أصل لها في التاريخ، صاغ هــذا النَّعت (السَّامي) العالم الألماني ا. ل. شلوتسر في مؤلَّف نشــره عــام ١٧٨١ م وأعطاه العنوان التَّالي: (فهرس الأدب التَّوراتي والشَّرقي).

وقبول هذه التسمية ـ أو السُّكوت عنها ـ ضلالـة تقود إلى الجهل، وتصديق ادَّعاءات يهوديَّة ـ صهيونيَّة لها فيها مآرب لا تخفى، نشهدها حاليًا في الغرب خاصَّة، والعالم كلَّه عامَّة، وما قصَّة (روحيه غارودي) واتّهامه باللاً ساميَّة ومحاكمته عنّا ببعيدة.

ـ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٨/١ \_

- تاريخ الإسلام ١/٨

ـ دائرة المعارف البريطانيَّة ٣٧٩/١١ (طبعة ١٩٦٥ م).

ـ قصص الأنبياء، ابن كثير ١١٧

ـ قصص الأنبياء، التُّعلبي ٧٤

ـ قصص الأنبياء، الطُّيري ١٣٤

\_ قصص الأنبياء، النَّجَّار ٧٠

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ٩٥

ـ مفصَّل العرب واليهود في التساريخ ٨٦

وما بعدها.

## إسحاقُ وإسماعيلُ عليهما السَّلام

ذكر اسم إسحاق عليه السُّلام سبع عشرة مـرَّة في القـرآن الكريـم، هـر:

| السورة    | رقمها | رقم الآيات    |
|-----------|-------|---------------|
| البقرة    | ۲     | 15. (177 (177 |
| آل عمران  | ٣     | A £           |
| النساء    | ٤     | 175           |
| الأنعام   | ٦     | A £           |
| هود       | 11    | ۷۱ (مکرّر)    |
| يوسف      | 17    | 73.47         |
| إبراهيم   | 1 1   | 79            |
| مريم      | 19    | 19            |
| الأنبياء  | 11    | 77            |
| العنكبوت  | 79    | 79            |
| الصَّافات | ۳۷    | 117,117       |
| ص         | 71    | 1.4           |

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤/٦].



﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ﴾ [مود: ٧١/١١].

﴿وَكَذَلِكَ يَخْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنَمُها عَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [يوسف: ١/١٢].

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّسِي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٩/١٤].

عاش إسحاق مع أبيه إبراهيم عليه السَّلام، وتذكر بعض المصادر أنَّه أرسل عبداً له مـن فلسطين إلى (فـدَّان آرام) شمـال العـراق، وجـاء لـه (برفقة) فتزوَّجها.

مات إسحاق عليه السُّلام ودُفِن في الخليل (حبرون)، بمغارة (المكفيلة).

وذكر اسم إسماعيل اثنتا عشرة مرَّة في القرآن الكريم، وهي:

| السورة   | رقمها | رقم الآيات           |
|----------|-------|----------------------|
| لبقرة    | ۲     | 12177 .177 .177 .170 |
| آل عمران | ٣     | A£                   |
| لنساء    | ٤     | 177                  |
| لأنعام   | ٦     | 7.4                  |
| براهيم   | 1 1   | 79                   |

| مريم             | 19 | 01 |
|------------------|----|----|
| مريم<br>الأنبياء |    | Ao |
| ص                |    | ٤٨ |

وَهُ أَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَحَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ، وَقَالَ إِنِّسِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّسِي سَيَهُدِينِ، رَبِّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ، فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذَبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذَبَحُكَ فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمّا قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمّا أَسُلَما وَتَلَهُ لِلْحَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا إِنَّا أَسْلَما وَتَلَهُ لِلْحَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا إِنَّا كَنَمْ لِكُ نَحْزِي الْمُحْسِينِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ كَلَيْكِ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَلَيهِ فِي الآخِرِينَ، سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ، سَلامٌ عَلَى إِبْراهِيمَ، كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ والصَّافَات: ١٨- ٩٨/٣٤.

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْراهِيمَ وَإِسْسَمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِسَى لِلطَّائِفِينَ وَالْوَكِفِينَ وَالرُّكِعِ السَّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّوقُ أَهْلَهُ مِنَ النَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَّتُهُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِفُسَ الْمَصِيرِ، وَإِذْ يَرْفَعُ لِكُورَ فَأَمَّتُهُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَصْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِفُسَ الْمَصِيرِ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرَيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مُنْاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنِّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِللَّهُ اللَّالِمِ عَلَيْهُمَا السَّلَامِ. وَمَقَالُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُمَا السَّلَامُ .

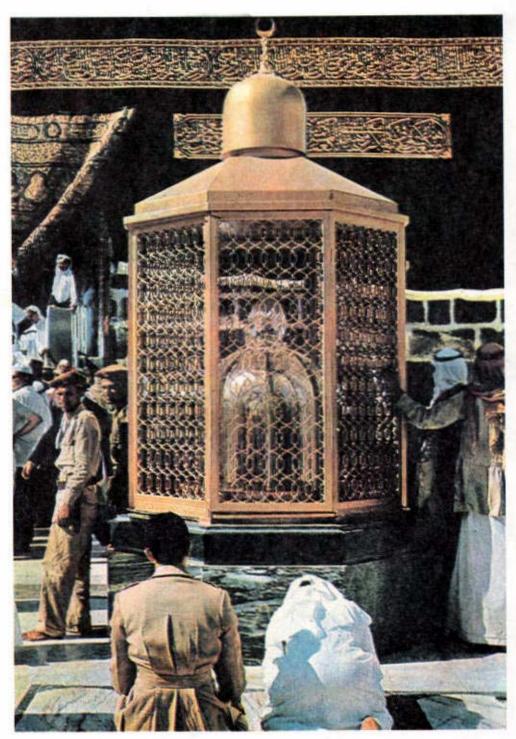

مقام إبراهيم

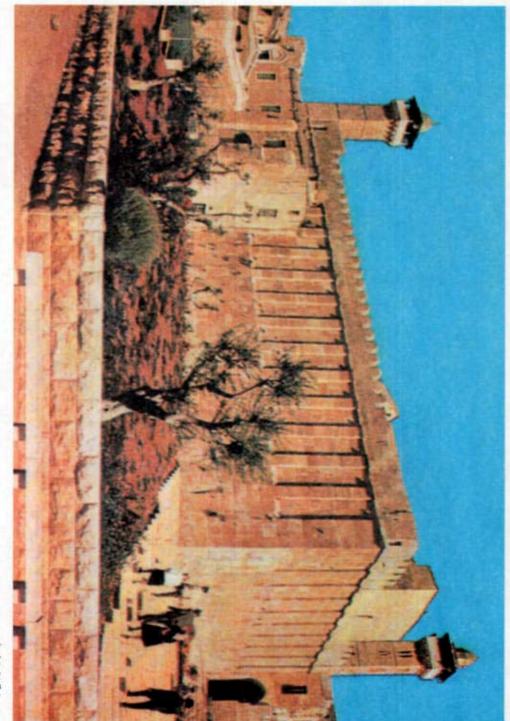

مدينة الخليل

- الذَّبح والفداء، لذلك سُمِّي (الذَّبيح).
  - ـ رحلته إلى مكَّة مع أمَّه هاجر وأبيه.
- زيارة إبراهيم إلى مكّنة تكرّرت، وفي إحداها أمر الله إبراهيم
   وإسماعيل أن يبنيا البيت، فصدعا بالأمر، وبنيا الكعبة.

وتوفّي إسماعيل بمكّة ودُفِنَ بها، ويعتقد أنّه دُفِن بالحجر الّذي بجـوار البيت هو وأمُّه.

- قصص الأنبياء، ابن كثير ١٣٣
  - قصص الأنبياء، التعليي ٨١
- قصص الأنبياء، الطّبري ١٦٧
- قصص الأنبياء، النَّجَّار ٩٨، ١٠٣
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٤٧،٣٣
- ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيـــم ١٢٦،١٠٣

# لُوط عليه السَّلام

ذُكِرَ اسم لوط، عليه السَّلام، سبعاً وعشرين مرَّة في القرآن الكريم،

وهي:

| السورة    | رقمها | أرقام الآيات       |
|-----------|-------|--------------------|
| الأنعام   | ٦     | AT                 |
| الأعراف   | ٧     | ۸۰                 |
| هود       | 11    | ۸۹ ،۸۱ ،۷۷ ،۷٤ ،۷٠ |
| الحجر     | 10    | 71 (09             |
| الأنبياء  | 71    | V£ (Y)             |
| الحج      | 77    | ٤٣                 |
| الشعراء   | 77    | 177, 171, 171      |
| النَّمل   | 77    | 07 (01             |
| العنكبوت  | 44    | 77, 77, 77, 77     |
| الصَّافات | ۳۷    | 177                |
| ص         | ۳۸    | 17                 |
| ق         | ٥.    | ١٣                 |
| القمر     | 0 8   | 71, 27             |
| التحريم   | 77    | ١٠.                |

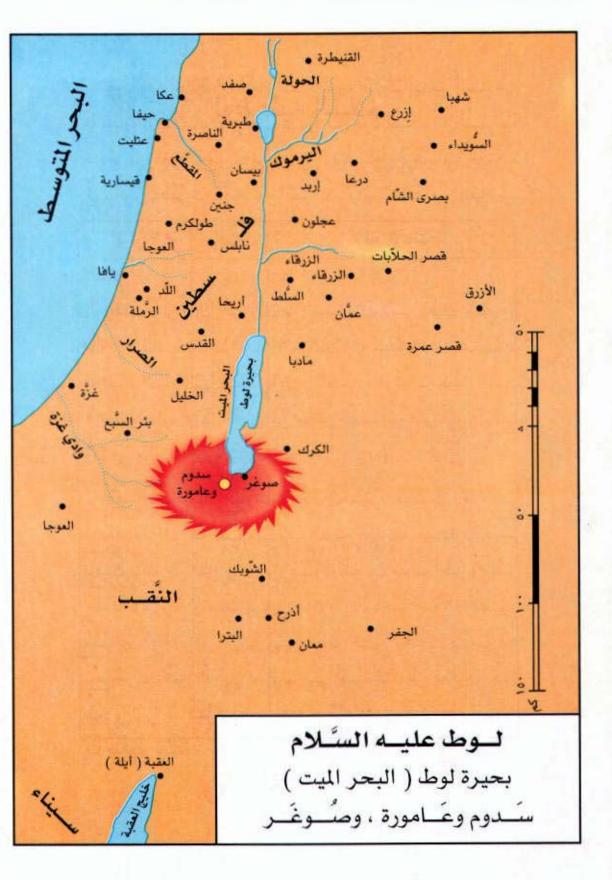

﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَـدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، إِنْكُمْ لَتَاتُونَ الرِّحَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، وَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ مُسْرِفُونَ، وَمَا كَانَ حَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، فَأَنْحَيْنَاهُ وَأَهْلَمُهُ إِلاّ امْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ، وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُحْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُحْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥/٧ - ٨٠].

﴿ وَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بَقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ، فَلَمّا حاءً أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرُنا عَلَيْها حِحارَةً مِنْ سِحِيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبَّكَ سَافِلَها وَأَمْطَرُنا عَلَيْها حِحارَةً مِنْ سِحِيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبَّكَ وَما هِيَ مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ١١/ ٨١ - ٨٣].

وَ فَلَمّا جاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ، قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ، قالُوا بَلْ جَفْناكَ بِما كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنّا لَصَادِقُونَ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ ثُوْمَرُونَ، وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هَـوُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، قالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا مُصْبُحِينَ، وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، قالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَعْضَحُونِ، وَاتَّقُوا اللّهَ وَلا تُحرُونِ، قالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، قالُوا مُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، قالَ هَوْلاءِ مَنْفِي مَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، هَوُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فَحَعَلْنا عَالِيَها سَافِلَها وَأَمْطَرُنا عَلَيْهِمْ

حِحارَةً مِنْ سِحِّيلٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيم، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الححر: ٦١/١٥ ـ ٧٧].

وَكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَقُونَ، إِنْ الْمُوسِينَ، أَنسَأْتُونَ الذُّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعالَمِينَ، أَنسَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِينَ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْعالَمِينَ، أَنسَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ، قالُوا لَيَن لَمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَن مِن الْمُخْرَجِينَ، قالَ إِنّي لِعَمَلِكُمْ مِن الْقَالِينَ، رَبِّ نَجّنِي وَأَهْلِي مِمَا يَعْمَلُونَ، فَنَجَيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، إِلاَ عَجُوزاً فِي الْعَابِرِينَ، ثُمَّ دَمَّونا الآخِرِيسَ، وَأَمْطَرُنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ عَجُوزاً فِي الْعَابِرِينَ، أِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ مَعْمَلُونَ، مَنْ الْمُعْرَاد اللهَ عَلَيْهِمْ مَوْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ مَا عَلَيْهِمْ مَوْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ مَعْمَلُونَ، وَأَمْطُرُنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِكَ مَعْلَمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنْ رَبِكَ اللّهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ لَكُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنْ رَبِّكَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبِّكَ اللهُ وَالْعَرْيِزُ الرَّحِيمُ وَلَيْكُمْ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَالْتُمْ الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ وَالْمُومَاءِ وَالمُعَلِينَ الْمَعْرَادُ وَلَا الْمُعْرِيزُ الرَّعِيمُ الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ وَالْمُولَاءِ اللْعَلِي الْعَلِي الْعَلِيمُ الْمُولِينَ الْمُعْرَاء الْعَلَمُ الْمُعَلِي الْعَلِيمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِيمَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومُ الْعَرْمِينَ الْمُؤْمِنِ اللْعَلِيلُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْعُرُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمِنْ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُومُ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُومُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ الْمُؤْمِنِ الْ

﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّحَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ، وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِلَّا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلاّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ، إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِسنَ السَّماءِ بِما كَانُوا يَفْسُقُونَ، وَلَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَـةً بَيْنَـةً لِقَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ﴾ [العنكبوت: ٢٨/٢٩ ـ ٣٠].

جاء لوط، عليه السَّلام، مع إبراهيم، وآمن به، وبعد عودتهما من مصر افترق عنه عن تراض، لأنَّ أرضاً واحدة محدَّدة لم تتَسع لمواشيهما، فنزل في أقصى حنوب البحر الميِّت (بحيرة لوط)، حيث سدوم وعامورة اللَّتان دُمِّرتا بزلزال جعل عالي البلاد سافلها، و لم تصب (صوغر) بضرر حيث التجاً قوم لوط إليها.

- ـ قصص الأنبياء، ابن كثير ١٣٢
  - ـ قصص الأنبياء، التُعليي ١٠٥
  - قصص الأنبياء، الطُّيري ١٨٦
  - ـ قصص الأنبياء، النَّجَّار ١١٢
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٥٤
- ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيــم ١٠٤٧

#### يعقوب عليه السَّلام

ذُكِر اسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، عليهم السَّلام، ست عشرة مرَّة في القرآن الكريم، وهي:

| رقم الآيات     | رقمها | السورة   |
|----------------|-------|----------|
| 12.117.177.177 | ۲     | البقرة   |
| A£             | ٣     | آل عمران |
| 177            | ٤     | النساء   |
| A£             | ٦     | الأنعام  |
| ν,             | 11    | هود      |
| 73.47          | 17    | يوسف     |
| ٤٩ ،٦          | 19    | مريم     |
| 77             | 71    | الأنبياء |
| ***            | 44    | العنكبوت |
| ٤٥             | 47    | ص        |

﴿ وَوَوَصَّى بِهِا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يِهَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّينَ فَلا تَمُونُنَ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الدِّينَ فَلا تَمُونُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الدِّينَ فَلا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَــةَ آبائِكَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَــةَ آبائِكَ

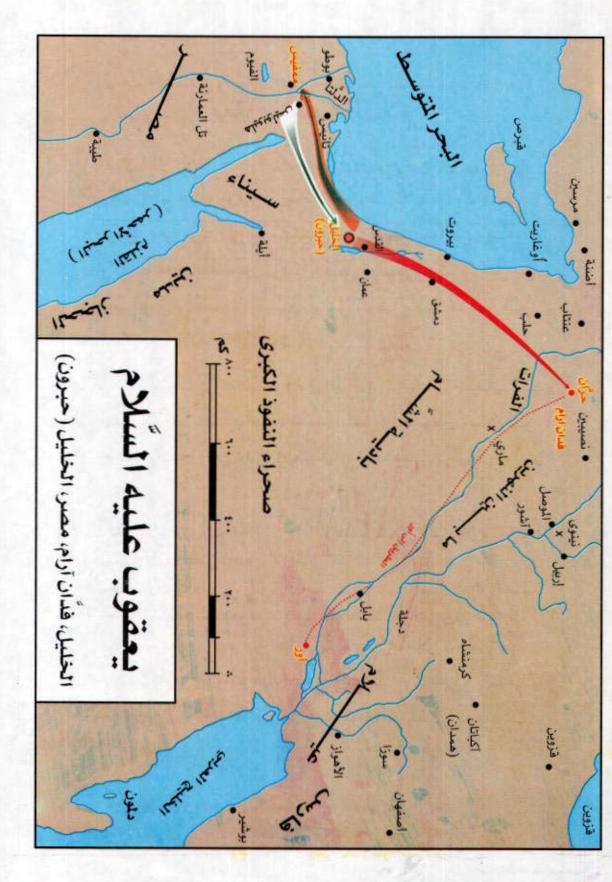

إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلَها واحِداً وَنَحْنُ لَـهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢/٢ - ١٣٣].

﴿ وَتِلْكَ حُحَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمانَ وَآيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهارُونَ وَكَلَيْكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَزَكْرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْياسَ كُلُّ مِنَ الصّالِحِينَ، وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَضَّلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِلَى اللّه عَلَى الْعَالَمِينَ وَالْعَامِ: ٨٣/١ ـ ٨٦].

سار يعقوب إلى فدان آرام (شمال العراق)، ثمَّ عاد إلى فلسطين، ثمَّ انتقل إلى مصر فمات فيها، فحُفِظ ونُقِل إلى فلسطين حيث دُفِن حسب وصيَّته، ودفن بمغارة (المكفيلة) في مدينة الخليل (حبرون).

- قصص الأنبياء، ابن كثير ١٨٨

- قصص الأنبياء، التعلى ١١٠

- قصص الأنبياء، الطّبري ٢٠٩

ـ قصص الأنبياء، النَّجَّار ١١٩

ـ المعحـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكريـم ٧٧٣

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيـــم ١٣٣٢

#### يوسف عليه السَّلام

ذُكِرَ اسم يوسف، عليه السَّلام، سبعاً وعشرين مرَّة في القرآن الكريم، وهي:

| أرقام الآيات                | رقمها | السُّورة |
|-----------------------------|-------|----------|
| A£                          | 1     | الأنعام  |
| 3, V, A, P, .1, 11, V1, 17, | ١٢    | يوسف     |
| P7, 73, 10, 70, A0, P7, 74, |       |          |
| ۹۰ د۸۹ د۸۷ د۸۰ د۸٤ د۸۰ د۷۷  |       |          |
| (مکرّر)، ۹۹، ۹۹             |       |          |
| 71                          | ٤٠    | غافر     |

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَيْهِ إِمَا أَبِتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكِبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدِينَ، قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُوْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِنْسانِ عَدُوِّ مُبِينَ، عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِنْسانِ عَدُوِّ مُبِينَ، وَكَذَلِكَ يَخْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَكَلَيْكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَكَلَيْكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَكَلَيْكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ مِنْ تَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ وَعَلَى أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ وَتَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴾ [يوسف: ١/١٤-١].

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَـَالَ يَـا بُشْرَى هَـذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، وَشَرَوْهُ بِثَمَـنٍ بَحْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ﴾ [بوسف: ١٩/١٢–٢٠]. ﴿ فَاسْتَحَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوُا الآياتِ لَيَسْحُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [بوسف: ٣٤/١٢-٣٥].

﴿ يُوسُفُ أَيُهَا الصَّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِحافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُحَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجُعُ إِلَى النّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدُّتُمْ فَذَرُوهُ فِي لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدُّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلاً مِمَا تَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلُنَ مَا فَدَهُمُ لَهُنَّ إِلا قَلِيلاً مِمَا تَأْكُلُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَ قَلِيلاً مِمَا تُحْصِنُونَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلُنَ مَا يُعْدِقُونَ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف: ٢١/١٦].

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ١/١٢ه-٥٠].

﴿ قَالَ هَلُ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ حَاهِلُونَ، قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَـرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِينَ، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَحَاطِئِينَ، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اذْهُبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَحْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَحْمَعِينَ ﴾ [يوسف: ١٩/١٥-٩٣].

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ

شاءَ اللّهُ آمِنِينَ، وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ
هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ اجَعَلَها رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ
أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

[يوسف: ٢١/٩٩/١٢].

قصة يوسف، عليه السّلام، معروفة مشهورة، أستِط في بئر بأرض بيت المقدس، وبعد أخذه إلى مصر بيع في عاصمة الهيكسوس (أفاريس، صان الحجر حالياً قرب بحيرة المنزلة)، وبعد حياة حافلة بالمصاعب، أكرمه الله بالحكم والاستقرار في مصر فأسكن أباه يعقوب وبنيه أرض حاسان أو حاشان شمال بلبيس (سفط الحنة حالياً)، وبعد موت يوسف، عليه السّلام، نُقِل إلى الخليل (حبرون)، وفي مغارة المكفيلة تابوت يوسف، وله مقام بنابلس (شكيم)، وآخر قرب بلدة النبك في القلمون بسورية.

- قصص الأنبياء، ابن كثير ١٨٥

ـ قصص الأنبياء، التُّعليي ١١٠

- قصص الأنبياء، الطّبري ٢٢٨

- قصص الأنبياء، النَّجَّار ١٢٠

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٧٣

- المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيسم ١٣٥٥

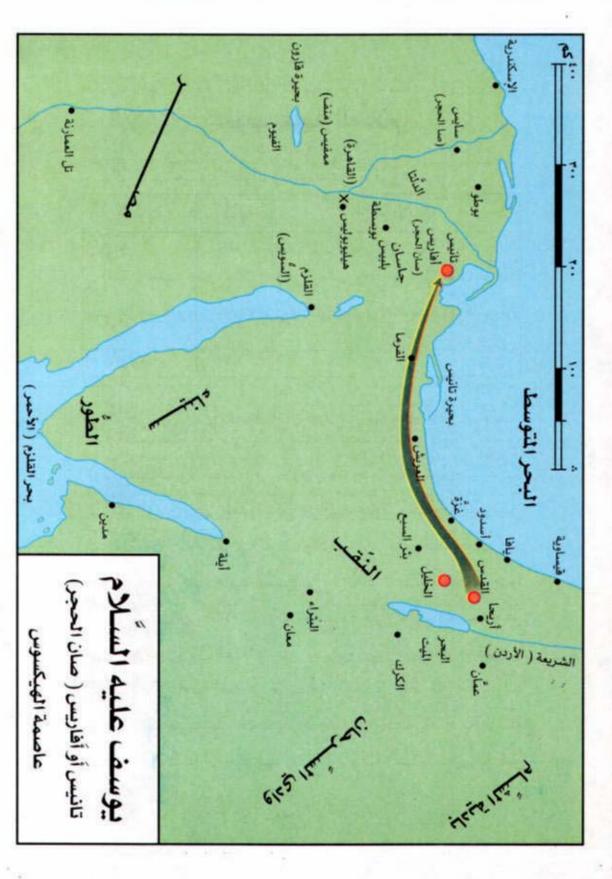

### شغيب عليه السَّلام

ذُكِر اسم شُعيب في القرآن إحدى عشرة مرَّة، وهي:

| أرقام الآيات           | رقمها | السورة   |
|------------------------|-------|----------|
| ۵۸، ۸۸، ۹۰، ۹۲ (مکرّر) | ٧     | الأعراف  |
| 98 (91 (14 (18         | 11    | ae c     |
| 177                    | 77    | الشعراء  |
| 77                     | 79    | العنكبوت |

وَهُوَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُونُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ، وَلا تَفْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَنتُم وَاللّهُ مَنْ اَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَنتُم أَمَنُوا وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللّهِ بَاللّهُ بَيْنَنا وَهُوَ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَى يَحْكُمُ اللّهُ بَيْنَنا وَهُوَ بِاللّهِ عَيْنَ الْمَالُو اللّهُ بَيْنَنا وَهُو مَنْ اللّهُ بَيْنَا أَوْلُو كُنّا عَلَى اللّهُ بَيْنَا قَالَ أَولُو كُنّا فَاللّهُ وَيُعْلِقُونَ فِي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنّا اللّهُ مِنْ قَوْمِهِ لَنْعُودُ فَي مِلْتِنَا قَالَ أُولُو كُنّا اللّهُ مَنْ فَوْمِهِ لَنْعُودُ فِيها إِلّا أَنْ يَعُودُ فِيها إِلاّ أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبّنا وَسِعَ رَبّنا كُلُّ مِنْهَا وَمَا وَسِعَ رَبّنا كُلُّ مِنْهَا وَمَا وَسِعَ رَبّنا كُلُّ وَمُ اللّهُ وَسُعَ رَبّنا كُلُ

شَيْءِ عِلْماً عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ، وَقالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَيْنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنْكُمْ إِذا لَخاسِرُونَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ حاثِمِينَ، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي الْخاسِرِينَ، فَتَوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٥/٧ - ٣٣].

﴿ وَإِلَى مَدَّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَـا لَكُمْ مِنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِحَيْرِ وَإِنِّي أَحافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطٍ، وَيا قَوْم أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بَقِيَّـةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، قالَ يا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَحَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْـهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ ما اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْــهِ أُنِيبُ، وَيَا قَوْمٍ لا يَحْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَشِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنـا بِعَزِيزٍ، قالَ يَا قَوْمٍ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا عِلَى مَعَكُمْ رَقِيبٌ، وَلَمَّا حَاءً أَمْرُنَا نَحَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، وَلَمَّا حَاءً أَمْرُنَا نَحَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دِيارِهِمْ حَاثِمِينَ، كَأَنْ لَمْ يَغَنُوا فِيها أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ نَمُودُ ﴾ [هود: ١٨٤/١١].

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَنُومِ اعْبُندُوا اللَّهَ وَارْجُنوا الْيَـوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْشَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فَكَذَّبُنوهُ فَــَأَخَذَتْهُمُ الرَّخْفَــةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ حَاثِمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٦/٢٩ ـ ٣٣].

أرسل الله شعيباً إلى قوم مدين بن إبراهيم، عليه السَّلام، الَّذين سكنوا بلاد الحجاز ممَّا يلي الشَّام، شرق خليج العقبة.

والأَيكة: غيضة تنبت ناعم الشَّحر، كانت بقرب مدين، في باديتها، وفي قول هي مدينة تبوك بين حبلي حِسمَى وشَرَوْرَى.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٨٣ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم - قصص الأنبياء، ابن كثير ٢٣٩ - قصص الأنبياء، التُعلِي ١٦٧ - قصص الأنبياء، الطُّبري ٢٨٥ - قصص الأنبياء، النُّجَّار ١٤٥

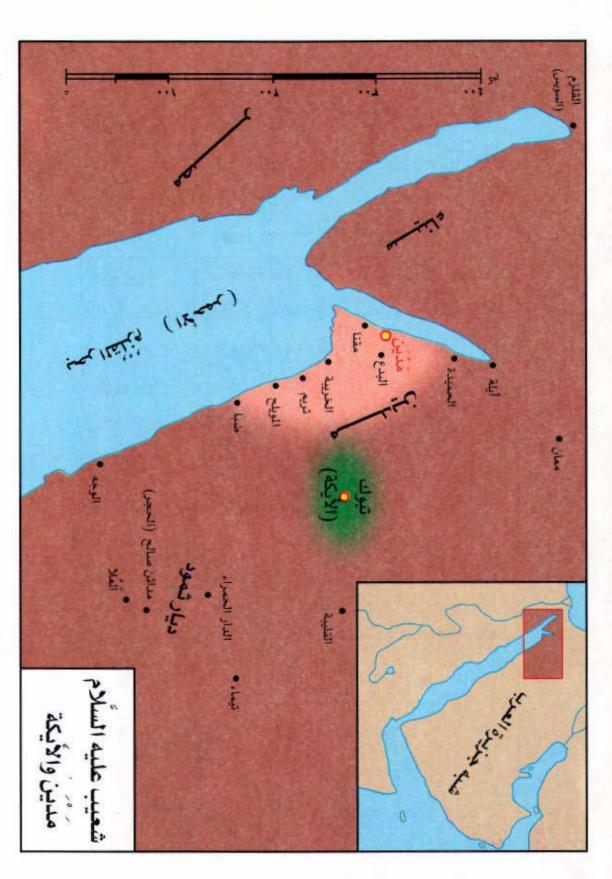

### موسى عليه السَّلام

ذُكِر اسم موسى، عليه السَّلام، في القرآن الكريم مئة وستَّا وثلاثـين مرَّة، وهي:

| أرقام الآيات                   | رقمها | السورة   |
|--------------------------------|-------|----------|
| 10, 70, 30, 00, 7, 17, 77,     | 7     | البقرة   |
| ٧٨، ٢٤، ٨٠١، ٢٣١، ٢٤٢،         |       |          |
| 711                            |       |          |
| A£                             | r     | آل عمران |
| ۱۹۲ (مکرّر)، ۱۹۴               | ٤     | النساء   |
| 72 . 77 . 7 .                  | ٥     | المائدة  |
| 108 (91 (18                    | 7     | الأنعام  |
| ٣٠١، ١٠١، ١١٥، ١١١، ١١٢،       | ٧     | الأعراف  |
| VY1. AY1. 171. 371. AY1.       |       |          |
| ۱٤۲ (مکرّر)، ۱٤۳ (مکرّر)، ۱٤۲، |       | THE RES  |
| ٨١١، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨،       | 418   |          |
| 17.                            |       |          |
| ۵۷، ۷۷، ۸، ۸، ۳۸، ۲۸، ۷۷،      | ١.    | يونس     |
| ٨٨                             |       |          |
| 11. 19, 11                     | 11    | هود      |

| إبراهيم  | ١٤  | ه، ۲، ۸                      |
|----------|-----|------------------------------|
| الإسراء  | 14  | ۲، ۱۰۱ (مکرّر)               |
| الكهف    | 1.4 | 77.7.                        |
| مويم     | ١٩  | ٥١                           |
| طه       | ۲.  | ۹، ۱۱، ۱۷، ۱۹، ۳۳، ۲۰، ۹،    |
|          | -   | ۷۰، ۲۲، ۲۵، ۲۲، ۷۰، ۲۷، ۳۸،  |
|          |     | 74, 44, 19                   |
| الأنبياء | ۲١  | ٤٨                           |
| الحج     | 77  | 11                           |
| المؤمنون | 77  | 19 (10                       |
| الفرقان  | 70  | 70                           |
| الشعراء  | 77  | . 1, 73, 03, 83, 70, 17, 77, |
| 12.00    |     | 70                           |
| النّمل   | 77  | ۱۰،۹،۷                       |
| القصص    | ۸۲  | ۳، ۷، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ۲،   |
|          |     | ٩٢، ٣٠، ٣١، ٣٦، ٧٣، ٨٣، ٣٤،  |
|          |     | ٤٤، ٤٨ (مكرَّر)، ٧٦          |
| العنكبوت | 79  | 79                           |
| السَّجدة | 77  | 77                           |
| الأحزاب  | 77  | ٧، ٢٩                        |

| الصَّافات  | ٣٧ | 17. (112           |
|------------|----|--------------------|
| غافر       | ٤. | 77, 77, 77, 77, 70 |
| فصِّلت     | ٤١ | 10                 |
| الشُّورى   | ٤٢ | 17                 |
| الزمخرف    | ٤٣ | ٤٦                 |
| الأحقاف    | 13 | 717                |
| الذَّاريات | ٥١ | 71                 |
| النجم      | ٥٣ | TT .               |
| الصَّف     | 11 | 0                  |
| النّازعات  | 79 | 10                 |
| الأعلى     | AY | 19                 |

﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ رَأَى نَـاراً فَقَـالَ لأَهْلِهِ امْكُثُـوا إِنِّي آنِسُتُ نَاراً لَعَلّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدَى، فَلَمّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدُّسِ طُورَيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدُّسِ طُورَيَ يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدُّسِ طُورَيَ إِنَّا مُوسَى، إِنَّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدُّسِ طُورَيَ يَا مُوسَى، إِنَّى أَنِا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَـدُّسِ

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكُا عَلَيْهِا وَأَهُسُّ بِهَا عَلَى فِي عَصَايَ أَتُوكُا عَلَيْهِا وَأَهُسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، قَالَ ٱلْقِهَا يَا مُوسَى، فَٱلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفَ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَناحِكَ تَخْرُجُ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةً أُخْرَى،

لِنُريَكَ مِنْ آياتِنا الْكُبْرَى، اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، قالَ رَبِّ اشْـرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي، وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي، يَفْقَهُـوا قَوْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أَهْلِي، هارُونَ أخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً، وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً، إنَّكَ كُنْتَ بنا بَصِيراً، قَـالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْـكَ مَرَّةً أَخْرَى، إذْ أَوْحَيْنـا إِلَى أُمُّكَ مَا يُوحَى، أَن اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَــمُّ فَلَيُلْقِهِ الْيَـمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّـةً مِنْمي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، إذْ تَمْشِي أُخْتُكُ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلَى أُمُّكَ كُيْ تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبَثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حَثْتَ عَلَى قَدَر يا مُوسَى، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي، اذْهَبا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيْناً لَعَلَّـهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، قالا رَبُّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى، قَالَ لا تَخافًا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَى، فَأْتِياهُ فَقُولا إنَّا رَسُولا رَبُّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذَّبْهُمْ قَدْ حَثْناكَ بآيَةٍ مِنْ رَبِّـكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَـنِ اتَّبَـعَ الْهُدَى ﴾ [طه: ١٧/٢٠ - ١٤].

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، وَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِي

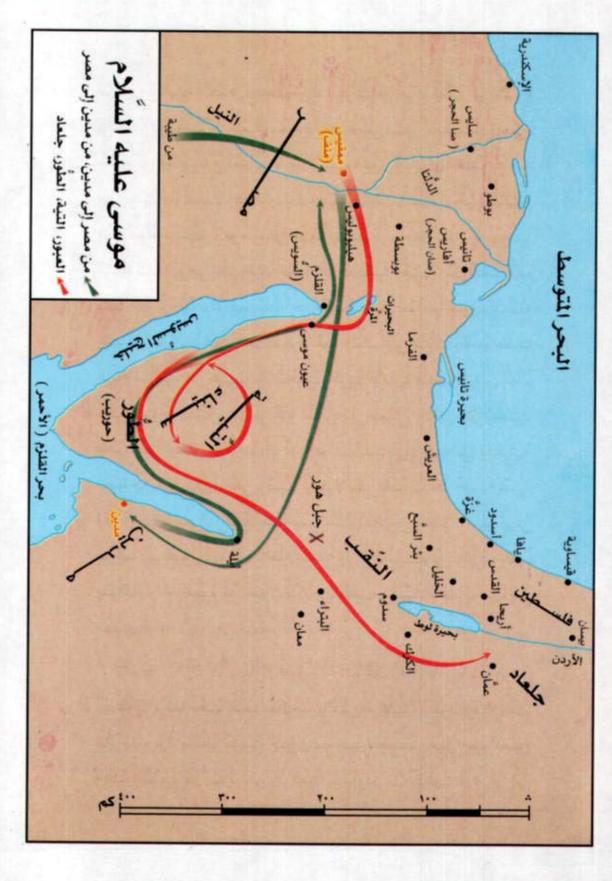

لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقُّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَـوْم الظَّالِمِينَ، وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبيلِ، وَلَمَّا وَرَدَ ماءً مَدْيَنَ وَحَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّـاسِ يَسْقُونَ وَوَحَـدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْن تَذُودان قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْـــدِرُ الرِّعاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَسَقَى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظُّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّسي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ، فَحَاءَتُهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْياء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيَكَ أَحْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَحَفُّ نَحَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قَالَتُ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ، قَــالَ إِنِّي أُريـدُ أَنْ أَنْكِحُكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَـتَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، قالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّما الأَحَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بأَهْلِـهِ آنَـسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إنِّي آنَسْتُ نــاراً لَعَلَّـي آتِيكُــمْ مِنْهَا بِحَبَرِ أُوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ، فَلَمَّا أَتَاهَا نُـودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّحَرَةِ أَنْ يِـا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص: ١٩/٢٨ ـ ٣٠].

﴿ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْحَيْنَاكُمْ وَأَغْرَفْنَا آلَ فِرْعَـوْنَ وَأَنْتُـمُ

تَنْظُرُونَ، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُـمَّ اتَّحَذْتُمُ الْعِجْـلَ مِنْ بَعْـدِهِ

وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ﴾ [البغرة: ٢/٠٥ ـ ٥٠].

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى باربِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بــاربِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَـنْ نُوْمِـنَ لَـكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسُّلُوى كُلُـوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهِ عَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطايـاكُمْ وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنا اضْرِبُ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَـدْ عَلِمَ كُلُّ أنساس مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْق اللَّهِ ولا تَعْشَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبَرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِـدٍ فَـادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُــوَ خَيْرٌ اهْبِطُـوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُـونَ النَّبِيِّينَ بغَيْرِ الْحَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١/٢٥ - ٦١].

انتقل موسى، عليه السَّلام، من عاصمة الفراعنة في مصر (طِيبَة: الأقصر) إلى بلاد مدين عبر سيناء، ولما عاد بزوجه ابنة شعيب، كلَّمه



منفتاح فرعون موسى

ا لله في الطُّور، ثمَّ أَتمَّ طريقه إلى مصر حيث الفرعـون (منفتـاح) الـذي حكم من سنة ١٢٣٠ ق.م، حتَّى ١٢١٥ ق.م.

وكان العبور في شمال خليج السّويس (عيـون موســـى) أو في البحيرات المرَّة، وهنا كان غرق منفتاح ﴿فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَــةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ﴾ [يونس: لِمَنْ خَلْفَكَ آيَــةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ﴾ [يونس: ١٩٢/١٠].

وجبل الطُّور هو جبل حوريب في سيناء.

والتِّيه كان في سيناء لذلك هي: (صحراء التِّيه).

وعبور نهر الأردن كان عند أريحا.

ومجمع البحرين مع الخضر مبيّن في المصور الآتي.

مات موسى، عليه السَّلام، ودفن في حبل نِبُو (الرَّمل الأَحمر)، وهــو حبل في مؤاب شرقي البحر الميت (بحيرة لوط).

وحياة هارون، عليه السَّلام، مرتبطة بحياة موسى، عليه السَّلام، ولقد ورد اسمه في القرآن الكريم عشرين مرَّة، وهي:

| أرقام الآيات | رقمها | السورة |
|--------------|-------|--------|
| 711          | ۲     | البقرة |
| 175          | ٤     | النساء |

| الأنعام   | ٦  | A£       |
|-----------|----|----------|
| الأعراف   | ٧  | 127.177  |
| يونس      | ١. | ٧٥       |
| مويم      | 19 | ۸۲، ۳۰   |
| طه        | ۲. | 97 .9٧٣. |
| الأنبياء  | 71 | £A       |
| المؤمنون  | 77 | 10       |
| الفرقان   | 70 | 70       |
| الشعراء   | 77 | ٤٨ ، ١٣  |
| القصص     | 44 | 71       |
| الصَّافات | 77 | 17.6118  |

﴿ وَوَاعَدُنا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأخيه هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتْبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢/٧].

وقالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قُومَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِ غَضْبَانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبُّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلَكِنّا حُمَّلْنا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِحْلاً حَسَداً لَهُ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِحْلاً حَسَداً لَهُ



خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ، أَفَلا يَرَوْنَ أَنْ لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلا نَفْعاً، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسَى، قَالَ يا هارُونُ مَا مَنَعَكَ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسَى، قَالَ يا هارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا، أَلا تَتْبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي، قَالَ يا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ إِلَيْنَا مُوسَى وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ بَرْقُبُ فَوْلِي ﴾ [طه: ١٩٠/٥٠ - ٩٤].

مات هارون قبل أخيه موسى، عليهما السَّلام، ودفن في حبــل هــور من حبال سيناء.

ـ تاريخ الشرق الأدنى القديم ٦٢، ٦٤

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٢٣١

- قصص الأنبياء، التعلي ١٦٨

\_ قصص الأنبياء، الطّبري ٢٥٩

- قصص الأنبياء، النُّجَّار ٥٥١

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١٦٠، ١٨٠

ـ المعجـم المفهـرس لمعـاني القـرآن العظيـــم ١٢٧٤، ١٢٥٩

#### إلياسُ وَاليَسَعُ

#### عليهما السلام

#### ذكر اسم إلياس في القرآن الكريم مرّتين:

| السورة    | رقمها | رقم الآيات |
|-----------|-------|------------|
| الأنعام   | ٦     | ٨٥         |
| الصَّافات | ۳۷    | 177        |

﴿ وَزَكْرِيّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْياسَ كُلِّ مِنَ الصّالِحِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٥/٦].

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٢٣/٣٧].

وذكر بصيغة إل ياسين مرَّة واحدة:

﴿ وَتَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ، سَلامٌ عَلَى إِلْ ياسِينَ ﴾ [الصَّافَات: ١٣٠، ١٢٩/٣٧].

#### وذكر اليسمع في القرآن الكريم مرَّتين:

| السئورة | رقمها | رقم الآيات |
|---------|-------|------------|
| الأنعام | ٦     | AT         |
| ص       | ۳۸    | ٤A         |

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٦/٦].

﴿ وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ [ص: ٤٨/٣٨].

عاش إلياس واليسع في بلدة بعلبك (هيليوبوليس: مدينة الشَّمس) وماتا فيها.

VYT (Y)

ـ المعحـــم المفهــــرس لمعـــاني القـــرآن العظيم ١٤٦، ١٣٣٢ ـ القاموس الإسلامي ١٧٠، ١٦٩/١

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٣٥٣

- قصص الأنبياء، التّعليي ٢٦١

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

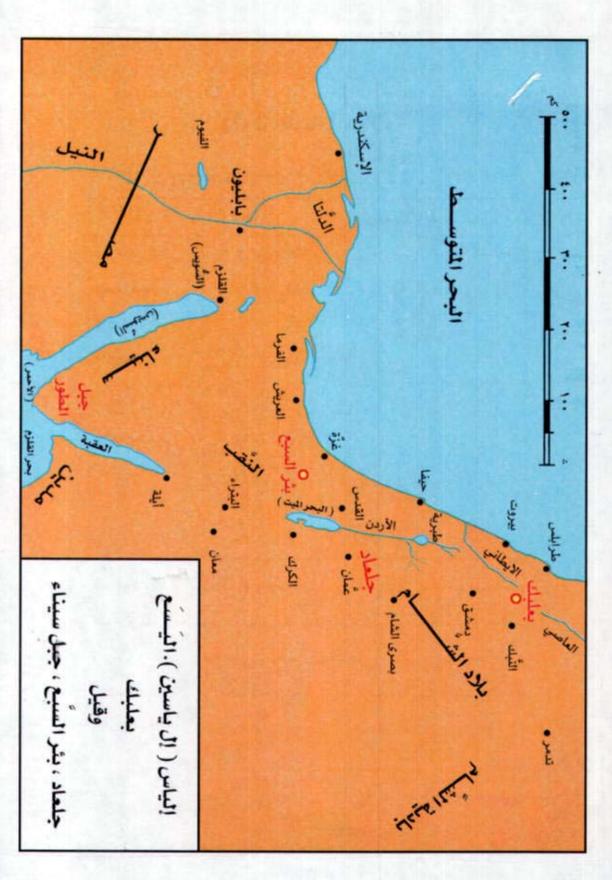

### داود عليه السَّلام

ورد اسم داود في القرآن الكريم ست عشرة مرَّة، وهي:

| أرقام الآيات       | رقمها | السئورة  |
|--------------------|-------|----------|
| 701                | 7     | البقرة   |
| 177                | ٤     | النساء   |
| YA                 | ٥     | المائدة  |
| A£                 | ٦     | الأنعام  |
| 00                 | ١٧    | الإسراء  |
| ٧٩ ،٧٨             | 71    | الأنبياء |
| 17:10              | **    | النّمل   |
| 17.1.              | 71    | سا       |
| ٧٠، ٢٦، ٢٤، ٢٢، ٧٧ | 71    | ص        |

﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْناها سُلَيْمَانَ وَكُلاَّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسُخُرْنا مَعَ دَاوُودَ الْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنّا فَاعِلِينَ، وَعَلْمناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ وَعَلَّمناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ وَعَلَّمناهُ صَنْعَة لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ وَالطَّيْرُونَ ﴾ وَالْأَبِياء: ٧٨/٢١ . ٨٠٠

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنا داوُودَ مِنّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أُوّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَـهُ الْحَدِيدَ، أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سا: ٣٤/ ١٠-١١].

حارب داود الفلسطينيّين عند أشدود (قـرب غـزَّة) مستنصراً بالتَّابوت الَّذي فيه التَّوراة، فهزم، وأخذ الفلسطينيُّون التَّابوت ودخلـوا به إلى بيت داجون (بيت دجن) قرب الرَّملة.

ثمَّ توسُّع ملكه حتَّى بلغ من أيلة (العقبة) حتَّى نهر الفرات.

وقبره فوق حبل على يمين الذَّاهب من بيت المقدس إلى الرَّملة، بعـد أبي غوش.

توفي سنة ٩٦٣ ق.م

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريسم ٢٦٤ ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيسم ٤١٧٤ - قصص الأنبياء، ابن كثير ٣٦٠ - قصص الأنبياء، التُعلي ٢٧٧ - قصص الأنبياء، الطَّبري ٣٥٣ - قصص الأنبياء، النَّجَار ٣٠٣

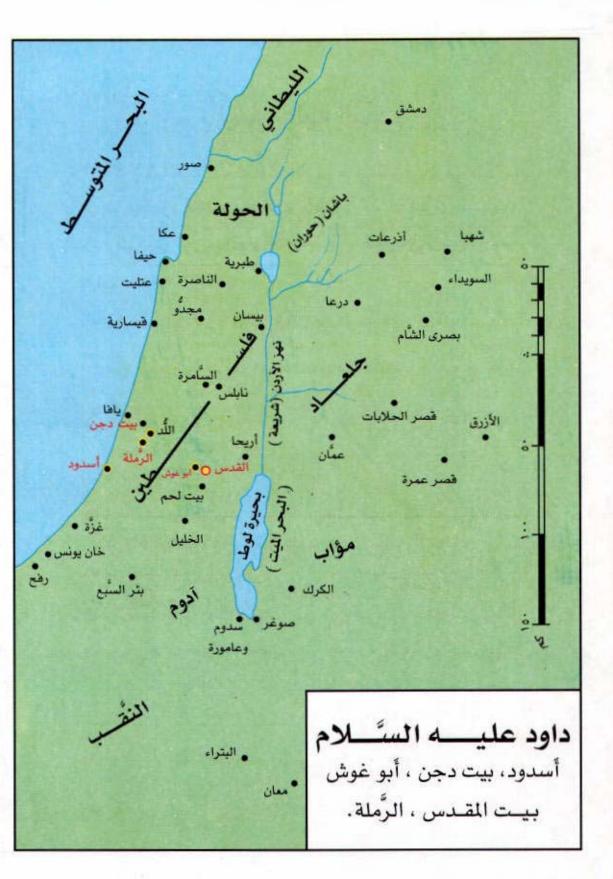

### سُلَيمان عليه السَّلام

ذكر اسم سليمان، عليه السَّلام، سبع عشرة مرَّة في القرآن الكريم،

هي:

| أرقام الآيات                        | رقمها | السورة   |
|-------------------------------------|-------|----------|
| ۱۰۲ (مکرئر)                         | ۲     | البقرة   |
| 178                                 | ٤     | النساء   |
| A£                                  | 7     | الأنعام  |
| ۸۱ ،۷۹ ،۷۸                          | 11    | الأنبياء |
| 11 . 17 . 17 . 1 . 1 . 17 . 17 . 19 | 77    | النمل    |
| 17                                  | 71    | سا       |
| TE .T.                              | 71    | ص        |

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَهَا أَيُّهَا النّاسُ عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ النّاسُ عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَضْلُ الْمُبِينُ، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ الْمُبِينُ، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ لُوزَعُونَ، حَتّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتَ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْحُلُوا مُسَاكِنَكُمْ لَا يَصْعُرُونَ، فَتَبَسَمَ مَساكِنَكُمْ لا يَصْعُرُونَ، فَتَبَسَمَ مَساكِنَكُمْ لِنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَشْتَ ضَاحِكا مِنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَشْتَ فَا أَشَكُمُ وَهُمْ لا يَصْعُرُونَ، فَتَبَسَمَ ضَاحِكا مِنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَشْتَ فَا أَيْمِي وَالِهِ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِي أَنْعَشْتَ اللّهِ الْمُعَلِيقِ أَنْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتِي أَنْعَمْتُ اللّهِ مَا لَا عَمْدَ اللّهُ الْفَصْلُ الْمُعْمُ لَا يَصْعُونَا مَنْ قَوْلِها وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللّهِ مَا لَكُونُ الْمُعْرَاقِي الْمُعْرَاقِي أَلْهُ الْمُونَاقِيلُ الْمُنْ الْمُعْرِقِيلُهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْرَاقِيلُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُعْرِيلِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنَالَ عَلَا لَيْهِا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيلُ الْعُمْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُولِ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيلُ الْمُؤْمِيلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

عَلَيَّ وَعَلَى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ ما لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِمِينَ، لأَعَذَّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَاتِينِي بِسُلُطان مُبِينِ، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنْتُكَ مِنْ سَبَا بِبَنَا بِنَبَا يَقِينِ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشُ يَقِينِ، إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشُ عَظِيمٌ، وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ، أَلا يَسْجُدُوا لِلّهِ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ، أَلاَ يَسْجُدُوا لِلّهِ الشَيْطانُ أَعْمالَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ، أَلاَ يَسْجُدُوا لِلّهِ الشَيْطِانُ أَعْمالَهُمْ مَا تُحَفُّونَ وَما الشَيْطِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخفُونَ وَما اللّهِ يَعْفِينَ مَن النَّي يُحْرِجُ الْحَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخفُونَ وَما لللّه لا إِلّهُ لِا إِلّهُ إِلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [النّمل: ١٥/١٥ - ٢٤].

وقال سَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِينَ، اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ماذا يَرْجِعُونَ، قالَتْ يا أَيُها الْمَالُ إِنِّي اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَنْهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ، إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مِسْلِمِينَ، قالَتْ يا أَيُها الْمَلا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَة أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ، قالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، قالَت إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةً أَفْسُدُوهَا وَحَعَلُوا أَعِرَّةً أَهْلِها أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ أَفْرَا حَعَلُوا أَعِرَّةً أَهْلِها أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ أَفْسَدُوهَا وَتَوْبُونَ الْمُؤْسَلُونَ، فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُعِدُونَنِ بِهَالِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُعِدُونَ ارْجِعُ الْمُوسَلُونَ، فَلَمّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُعِدُونَ ارْجِعُ الْمُونَ مَا آتَانِي اللّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرَحُونَ، ارْجِعُ أَلْفَا فَيْكُمْ بَعُولِهِ الْفَرْسَلُونَ، فَلَمّا وَلَنْخُرِجَنَهُمْ مِنْها أَذِلَةً وَهُمْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاتِيَنَهُمْ بِحُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَةً وَهُمْ أُلِيقِهِمْ فَلَنَاتِينَهُمْ مِنْها أَذِلَةً وَهُمْ

صاغِرُونَ، قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْحِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ مُسْلِمِينَ، قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْحِنَّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قالَ هَذَا مِنْ فَصْلِ رَبِّي قَبْلُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ لِيَبْلُونِي الشَّكُرُ أَمْ أَكُونُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ لِيَبْلُونِي الشَّكُرُ أَمْ أَكُونُ مِنَ لَيْكُونُ مِنَ اللَّهِ إِنَّها كَانَتُ مَنْ قَلْمًا حَاءَتْ فِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكُو قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَلَا لَها عَرْشَها الْعَلْمُ مَنْ قَبْلُهُ وَمَنْ مُنَا مَنْ فَيلًا مُسْلِمِينَ، وَصَدَّها مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ قَلْمً وَلَا لَهُ اللّهِ إِنّها كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ قَلْمًا وَكُنّا مُسْلِمِينَ، وَصَدَّها مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ قَلْمًا رَأَتُهُ مُو وَلَا لَهِ إِنّها كَانَتْ مِنْ قَبْلِها وَكُنّا مُسْلِمِينَ، وَصَدَّها مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ قَلْمًا رَأَتُهُ وَمَنْ مَنْ فَوْمٍ كَافِرِينَ، قِيلَ لَها ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَا رَأَتُهُ وَلَا اللّهِ إِنّها كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، قِيلَ لَها ادْخُلِي الصَّرْحَ مُنْ قَوارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَعْنِ مَا فَيْهَا قَالَ إِنْهُ صَرْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ قَوارِيرَ قَالَتْ وَالَكُونَ فَلَا اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كُلِنَا مُسْلِمُنَ مَعْ سُلْمَانَ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ كُلُولُونَ اللّهُ مِنْ قَلْمَا اللّهُ مِنْ قَالِمُ وَمِ اللّهُ مِنْ قَالِمَ اللّهُ مَلْكُولُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ قَلْمُ اللّهُ مِنْ قَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن قَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُولِي اللللّهُ اللّهُ مُنْ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ مَا الللللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

سُخِّرت لسليمان الرِّيح في التَّجارة (السُّفن)، حتَّى قيل: كان يخرج من القدس فيقيل (ينام ظهراً) في اصطخر، ثمَّ يبيت بخراسان، وهـــذا لا أصل له.

ووادي النَّمل يقع بظاهر عسقلان، بين أسدود وغزَّة.

وقصّته مع ملكة سبأ (بلقيس) ـ ملكة اليمن ـ معروفة مشهورة. مات ودفن في بيت المقدس عام ٩٢٣ ق.م

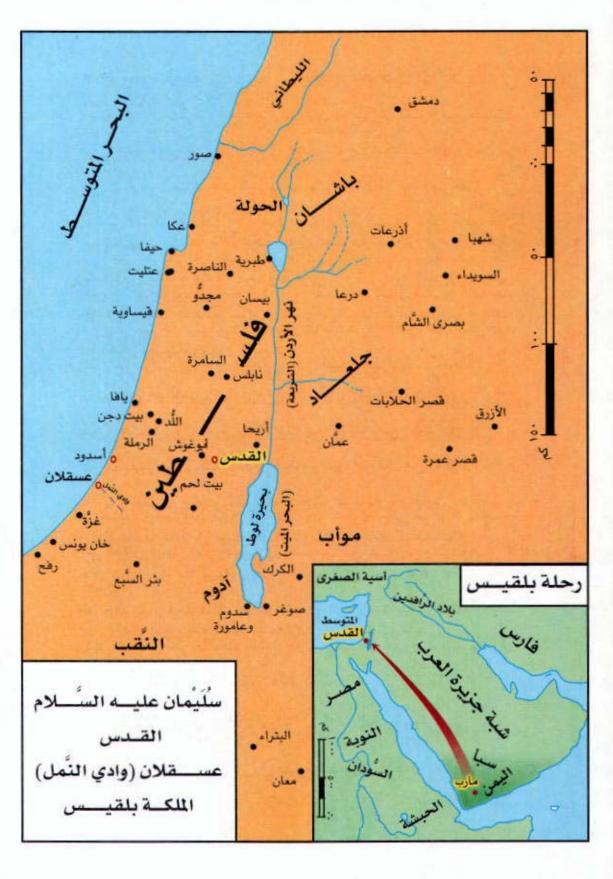

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٥٧ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ٥٨٣

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٣٧١ - قصص الأنبياء، التُعلي ٢٩٤ - قصص الأنبياء، الطَّيري ٣٦٢ - قصص الأنبياء، النَّجَّار ٣١٧

وثمّا يذكر هنا.. أنَّ الكنعانيّين العرب سكنوا أرض كنعان (فلسطين) منذ ٢٥٠٠ ق.م، وحوالي ١٢٠٠ ق.م هاجر موسى وقومه إلى أرض كنعان، ثمَّ أقام يشوع بن نون كياناً بسبب ضعف الكنعانيّين وانقسامهم.

ثم جمع طالوت (شاول) جيشاً لقتال الفلسطينيّن الذين كانوا بقيادة جالوت، وفي مسيرة طالوت منع جيشه من الشُرب من نهر الأُردن، فشربوا إلا قليلاً منهم امتنعوا وصبروا، وقال من معه: لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده، وطلب حالوت المبارزة، فبرز له داود وكان جنديّاً عاديّاً في جيش طالوت ورماه بحجر فثبت في جبين جالوت، وأخذ منه سيفه، وفصل به رأسه عن بدنه، وهُزِم من كان مع جالوت، ووعد طالوت داود أن يزوّجه ابنته ميكال، وأن يجعله رئيس الجند، ولكنّ طالوت بعدها حاول نقض عهده، وبيّت الشّر لداود، الذي نجا منه، وهذا مهد لظهور داود، وملكه على بني إسرائيل.

ذكر اسم حالوت ثلاث مرَّات في سورة البقرة: [۲/۲۶، ۲۰۰، ۲۰۱]. وذكر اسم طالوت مرَّتين في سورة البقرة أيضاً: [۲/۲۲، ۲٤۹]. احتلَّ داود القدس سنة ١٠٠٠ ق.م، مع قسم من أرض كنعان، وبقى قسم من الأرض بيد الكنعانيين، وفي عام ٩٣١ ق.م انقسم العبرانيُّون إلى كيانيُن:

- السَّامرة في الشَّمال، والعاصمة (السَّامرة: سبسطية)، وقضى الآشوريُّون على هذا الكيان بقيادة سرجون الثَّاني سنة ٧٢٢ ق.م.

- ويهوذا في الجنوب وعاصمتها القدس، قضى الكلدانيُّون عليها بقيادة نَبُوخَذْ نَصَّر سنة ٥٨٦ ق.م حيث السَّبي البابلي، وبذلك أُزيـل أَثَرُ الكيانَيْن نهائيًّا.

كلُّ ذلك والسُّكَّان الأصليُّون لم يغادروا البلاد كما في نصوص التُّوراة، وأثَّروا باليهود حضارة ولغة وعادات، فكيان اليهود في أرض كنعان (فلسطين) كيان حزئي طارئ في تاريخ الأرض العربيَّة.

- تاريخ الشَّرق الأدنى القديم ٣٧٠ وما - قصص الأنبياء، النَّجَّار ٣٠٥ بعدها. - مفصَّل العرب واليهود في التَّاريخ ٥٦٥

ـ القاموس الإسلامي ٥٥٧/١ ، ٤٣٣/٤ وما بعدها.

ـ قصص الأنبياء، التُعليي ٢٧٢

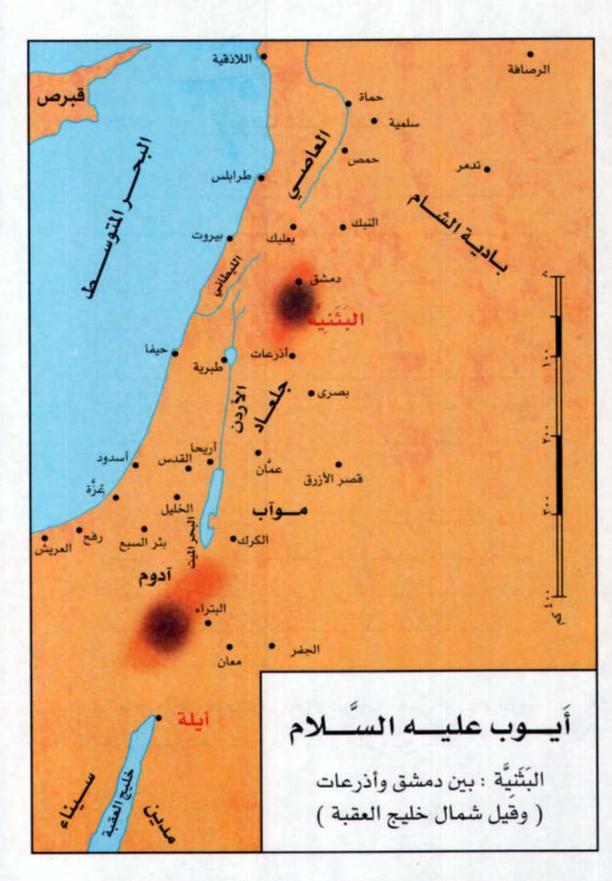

## أَيُّوب عليه السَّلام

ذكر اسمه في القرآن الكريم أربع مرَّات، هي:

| أرقام الآيات | رقمها | السئورة  |
|--------------|-------|----------|
| 175          | ۲     | البقرة   |
| A£           | ٦     | الأنعام  |
| AT           | 71    | الأنبياء |
| ٤١           | 77    | ص        |

﴿ وَٱلْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنْسَى مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَٱنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِدِينَ، فَاسْتَحَبُّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٣/٢١].

﴿ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّتُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ، ارْكُضْ بِرِخْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ، وَوَهَبْنَا لَـهُ أَهْلَـهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبابِ، وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْشاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوّابٌ ﴾ [ص: فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوّابٌ ﴾ [ص:

موطنه أرض عوص،وهي جزء من حبل سعير، أو بــلاد آدوم، جنوب غرب البحر الميت (بحيرة لوط)، شمال خليج العقبة.

#### ويحدُّد الطَّبري وياقوت الحَمَوي أنَّ مسكنه في (البَّثَنِيَّــة) بـين دمشــق وأذرعات، أو في ضواحي دمشق.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

1 . A

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ١٨١

ـ القاموس الإسلامي ٢٣٠/١

- قصص الأنبياء، الطّبري ٢١٤

- قصص الأنبياء، النجار ٣٤٩

## ذو الكِفْل عليه السَّلام

ذكر اسم ذي الكفل في القرآن الكريم مرَّتين، وهما:

| السُّورة | رقمها | أرقام الآيات |
|----------|-------|--------------|
| الأنبياء | 11    | ٨٥           |
| ص        | ۳۸    | ٤٨           |

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلِّ مِنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَخْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٦/٨٥، ٨٦].

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٨/٣٨].

قُرِن اسم ذي الكفل مع أسماء الأنبياء، فهو نبي وهذا المشهور.

ورأى آخرون أنَّه لم يكن نبيًّا، وإنَّما كـان رجـلاً صالحـاً، وحكمـاً مقسطاً عادلاً، وتوقَّف الطَّبري في ذلك.

وزعم قوم أنَّه ابن أيُّوب عليه السَّلام.

وفي حبل قاسيون المطلِّ على مدينة دمشق من جهة الشَّمال مقام يسمَّى ذا الكفل.

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٢١٧ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريسم - قصص الأنبياء، التُعلي ٢١٦، ٢٦٣ ١٩٣

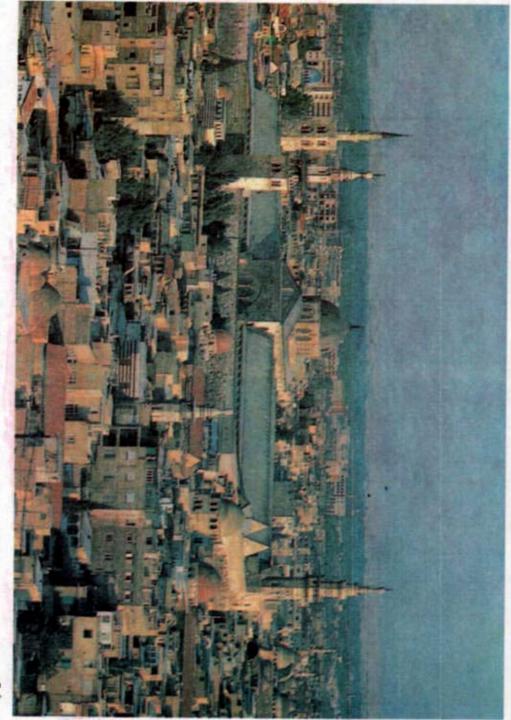

دمشق

# يُونُسُ عَليهِ السَّلام

ذكر يونس، عليه السَّلام، أربع مرَّات في القرآن الكريم، هي:

| السُّورة  | رقمها | أرقام الآيات |
|-----------|-------|--------------|
| النساء    | ٤     | 175          |
| الأنعام   | ٦     | A7           |
| يونس      | 1.    | ٩٨           |
| الصَّافات | ۳۷    | 6 179        |

وفي سورة الأنبياء لم يذكر اسمه، بل ذكرت قصَّته: ﴿وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادَى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلَّهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَحَبُّنَا لَهُ وَنَحَيْنَاهُ مِنَ الْغَمَّ وَكَذَلِكَ نُنْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنباء: ٨٨/٢١].

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَساهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَةُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي يُطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذُناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي يُطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذُناهُ بِالْعَراءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَحَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ، وَأَرْسَلْناهُ إِلَى مِعَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْناهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَالسَّافَاتِ: ١٣٩/٣٧ - ١٤٨].

أراد عليه السَّلام الهربَ إلى ترشيش (موقع تونس حاليَّـاً)، فـنزل إلى يافا، وبعد إِلقائه في البحر والتقامه من قِبَل الحوت ثم استغفاره ولَفْظِهِ،

سار إلى نينوى (قُبالة الموصل): ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِثَـةِ أَلْـفُو أَوْ يَزِيـدُونَ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ [الصَّانَات: ١٤٧/٣٧، ١٤٨].

177.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٧٥ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم - قصص الأنبياء، ابن كثير ٢٢٥ - قصص الأنبياء، التُعلي ٢١٠ - قصص الأنبياء، الطَّيري ٢٢١ - قصص الأنبياء، النَّعَار ٣٦٢



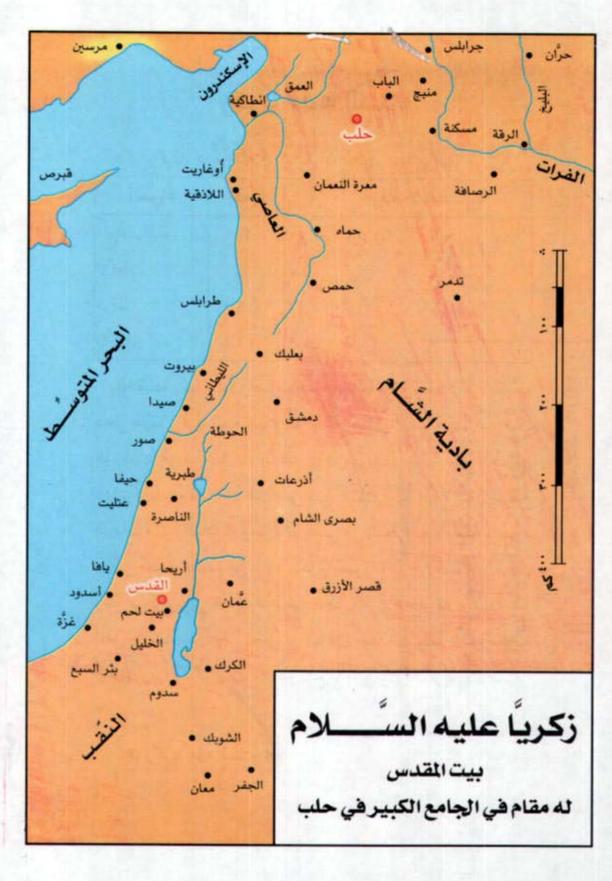

### زكريًا عليه السَّلام

ذكر زكريًا، عليه السُّلام، في القرآن الكريم سبع مرَّات، هي:

| السورة   | رقمها | أرقام الآيات  |
|----------|-------|---------------|
| آل عمران | ٣     | ۳۷ (مکڑر)، ۳۸ |
| الأنعام  | ٦     | ٨٥            |
| مريم     | 19    | ٧،٧           |
| الأنبياء | 11    | ٨٩            |

وَ وَ كَفَلُها رَبُها بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَلُها زَكْرِيّا كُلّما دَخَلَ عَلَيْها زَكْرِيّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يَا مَرْيَّمُ أَنِّى لَكِ هَذَا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ، هُنالِكَ مَنا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ، هُنالِكَ دَعا زَكْرِيّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةٌ طَيْبَةٌ إِنْكَ سَمِيعُ الدُّعاء، فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُو قائِمٌ يُصَلِي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ اللّهَ يَبَشَرُكُ اللّهُ بِيعَيْمَ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قالَ كَذَلِكَ اللّهُ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قالَ كَذَلِكَ اللّهُ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قالَ كَذَلِكَ اللّهُ لَكُ مَنْ الصَالِحِينَ، قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاّ تُكَلّمَ النّاسَ ثَلاثَةً لَيْ مَعْرُا وَاذْكُر رَبّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾ [آل عمران: أَيْ الله كَرُمْزاً وَاذْكُر رَبّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾ [آل عمران: 12].

كان زكريا عليه السَّلام نجَّاراً.

قيل مات موتاً طبيعيًا، وقيل قُتِل في الحادث الَّذي قتل فيه ابنه يحيــى في بيت المقدس.

له مقام بالجامع الكبير في حلب.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريسم ٣٣١ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العطيسم ٣٣٥ - قصص الأنبياء، ابن كثير ٤٠٤ - قصص الأنبياء، التُعلي ٣٧٣ - قصص الأنبياء، الطَّبري ٤٤١ - قصص الأنبياء، النَّجَّار ٣٦٨

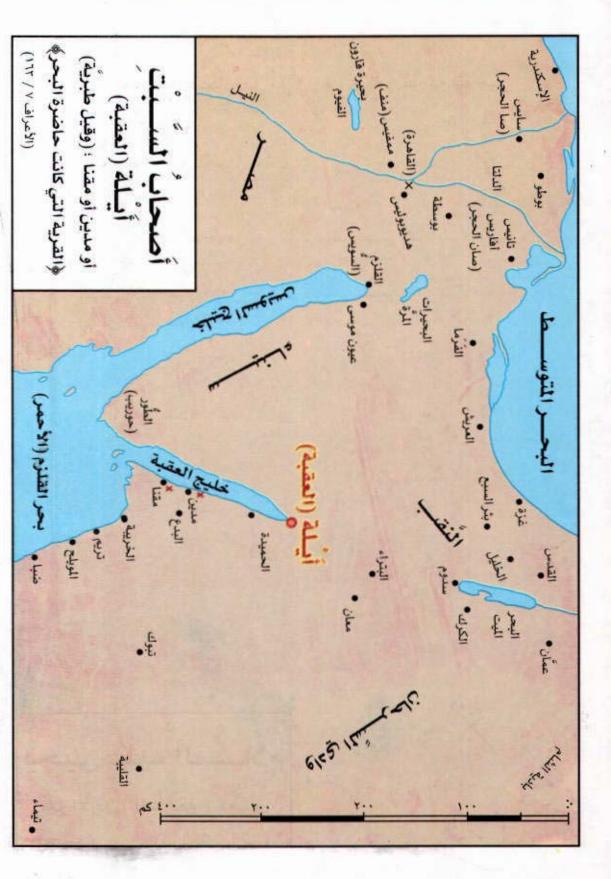



# يَحْيى عليه السَّلام

ذكر اسم يحيى، عليه السُّلام، خمس مرَّات في القرآن الكريم، هي:

| السورة   | رقمها | أرقام الآيات |
|----------|-------|--------------|
| آل عمران | ٣     | 79           |
| الأنعام  | ٦     | ٨٥           |
| مريم     | 19    | ٧٢ ، ٧       |
| الأنبياء | 11    | 4.           |

عمَّد يحيى السَّيِّدَ المسيح، عليهما السَّلام، في نهر الأُردن (نهر الشَّريعة)، لذلك يُسمَّى (يوحنَّا ـ يحيى ـ المَعْمَدان).

ذُبِحَ على صخرة في بيت المقدس، وحُمِل رأسه إلى دمشق، وســبب

ذبحه أنَّ ملكاً في زمانه أراد أن يتزوَّج ببعض محارمه، فنهاه يجيى، عليه السَّلام، عن ذلك، فبقي في نفس من أراد الزَّواج منها شيء عليه، ولَّا تزوَّجها، استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، فبعثت له من قتله وجاء برأسه.

وقيل: قُتِل بدمشق، ومقامه في المسجد الأموي حتَّى يومنا هذا.

- ـ المعجـم المفهرس لألفاظ القرآن الكريـم ٢٢٥
- ـ المعجـم المفهـرس لمعـاني القـرآن العظيـــم ١٣٢٨
- قصص الأنبياء، ابن كثير ٤٠٤
  - قصص الأنبياء، التعليي ٣٧٧
  - ـ قصص الأنبياء، الطَّيري ٣١٧
  - قصص الأنبياء، النجار ٣٦٩

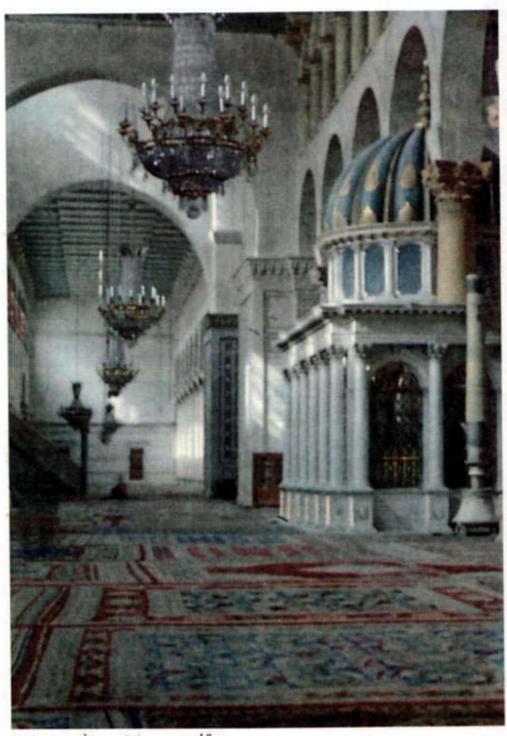

مقام يحيى (المسجد الأموي - دمشق)

# عِيسَى عليه السَّلام

ذكر اسم عيسى، عليه السَّلام، خمساً وعشرين مرَّة في القرآن الكريم، والمسيح إحدى عشرة مرَّة، وابن مريم ثلاثاً وعشرين مرَّة، هي:

١ - عيسى:

| أرقام الآيات                 | رقمها | السورة   |
|------------------------------|-------|----------|
| ۷۸، ۱۳۱، ۳۰۲                 | ۲     | البقرة   |
| At 109 100 107 120           | ٢     | آل عمران |
| 171 (177 (107                | ٤     | النساء   |
| 113, 112, 111, 111, 211, 711 | ٥     | المائدة  |
| ٨٥                           | 7     | الأنعام  |
| 71                           | 19    | مريم     |
| Y                            | 77    | الأحزاب  |
| 15                           | ٤٢    | الشُّورى |
| 77                           | ٤٣    | الزمخرف  |
| 77                           | ٥٧    | الحديد   |
| 15.7                         | 71    | الصَّف   |

٢ - المسيح:

| أرقام الآيات             | رقمها | السورة   |
|--------------------------|-------|----------|
| 10                       | ٣     | آل عمران |
| 177 (171 (107            | ٤     | النساء   |
| ۱۷ (مکرر)، ۷۲ (مکرر)، ۷۵ |       | المائدة  |
| ٣١ ،٣٠                   | 9     | التوبة   |

٣ - ابن مريم:

| أرقام الآيات               | رقمها | السورة   |
|----------------------------|-------|----------|
| ۷۸، ۳۰۲                    | ۲     | البقرة   |
| to                         | ٣     | آل عمران |
| 171,107                    | ٤     | النساء   |
| ۱۷ (مکرر)، ۶۱، ۷۷، ۷۵، ۸۷، | 0     | المائدة  |
| 117:118:117:11.            |       |          |
| 71                         | 9     | التُّوبة |
| 71                         | 19    | مريم     |
| 0.                         | 77    | المومنون |
| Y                          | 77    | الأحزاب  |
| ٥٧                         | ٤٣    | الزنحرف  |
| ***                        | ٥٧    | الحديد   |
| 11:17                      | 71    | الصُّف   |

﴿ إِنَّ مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُـنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٩٩/٣].

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَهُمْ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاهَا إِلَى مَرْيَهُمْ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّهَا اللّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي اللّهُ وَكَوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ﴾ [النساء: ١٧١/٤].

﴿ وَرَسُولاً إِلَى يَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ حِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْقَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الأَّكُمَةَ وَالأَبْرَصَ وَأَخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبُقُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي وَالأَبْرَصَ وَأَخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبُقُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي المَوْتَى لِلِذَنِ اللَّهِ وَأُنْبُقُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَأُنْبُقُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٩/٣].

﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قَالَ إِنِّسِ عَبْدُ اللَّهِ آتَـانِيَ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّـاً، وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَما كُنْتُ وَأَوْصانِي بالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيِّـاً، وَبَرَّا بوالِدَتِي وَلَـمْ يَجْعَلْنِي وَأُوصانِي بالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيِّـاً، وَبَرَّا بوالِدَتِي وَلَـمْ يَجْعَلْنِي حَبِّاراً شَقِيَّاً، وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أَبُعَتُ حَيِّـاً ﴾ حَبِّاراً شَقِيّاً، وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أَبُعتُ حَيِّـاً ﴾ [مريم: ٢٩/١٩ - ٣٣].

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٌّ مِنْهُ مَا لَهُمْ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٌّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاّ اتّباعَ الظّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاّ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٧/٤ ـ ١٥٩].

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّحِدُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقُّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن فَضِيكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَن اعْبُدُوا اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوْفَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْء شَهِيدًا، إِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴾ تُعَذّبُهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴾ تُعَذّبُهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴾ وَاللّهُ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمَ ﴾

﴿ مَا الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلِ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآياتِ ثُـمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [المائدة: ٥/٥٠].

وُلِد السَّيِّد المسيح، عليه السَّلام، في بيت لحم بفلسطين، والنَّخلة كانت فيها، والسَّري: السَّاقية، والأصل من النَّاصرة في الجليل (شمال فلسطين).

عاش في النّاصرة مع أمّه الطّاهرة البتول، وذكرت له رحلة مع أمّه ويوسف النّحّار إلى مصر (عين شمس)، ومكان إقامة العائلة المباركة بضاحية المطريّة (شجرة العذراء)، ثمّ عادت الأسرة إلى النّاصرة، وهناك صمت كامل في الأناجيل عن حياته، عليه السّلام، منذ كان عمره ١٢ سنة، وحتى صار عمره ٣٠ سنة حيث التقاؤه بيحيى، عليه

السُّلام، وتعميده في نهر الأردن، لذلك قيل: سـافر في هـذه الفـترة إلى الهند، واطَّلع على تعاليم بوذا.

ونشرت اليونسكو عام ١٩٧٥ م نصوصاً من الإنجيل المكتشف بنجع حمادي (في صعيد مصر) عام ١٩٤٥ م، وفيه حرفيًّا:

يقول المخلُّص: ((إنَّ الَّذي رأيته سعيداً يضحك هـو يسـوع الحـي، لكن مَنْ يدخلون المسامير في يديـه وقدميـه فهـو البديـل، فقـد وضعـوا العار على الشَّبيه، انظر إليه وانظر لي))، ((كان شخص آخر هو الَّـذي شرب المرارة والحل، لم أكن أنا، كان آخر (سيمون) هـو الَّـذي حمـل الصَّليب على كتفه، كان آخر هـو الَّـذي وضعـوا تــاج الشُّـوك علـى رأسه، وكنت أنا في العَلاء أضحك لجهلهم)):

﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٌّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِ مِنْ عِلْمَ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾ [النساء: ١٥٧/٤، ١٥٨].

ـ العقائد الوثنيَّة في الدِّيانة النَّصرانيَّة ٧٧

- قصص الأنبياء، ابن كثير ٤١٦

- قصص الأنبياء، التُعلِي ٣٨٣

- قصص الأنبياء، الطّبري ٤٤٩

- قصص الأنبياء، النَّجَّار ٣٧١

- محلَّة المحلَّة العدد ٧١٢، تشرين الأوَّل

. P1994

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 777 1770 1898

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ٥٥٦ ـ ينابيع المسيحية ١٦٠

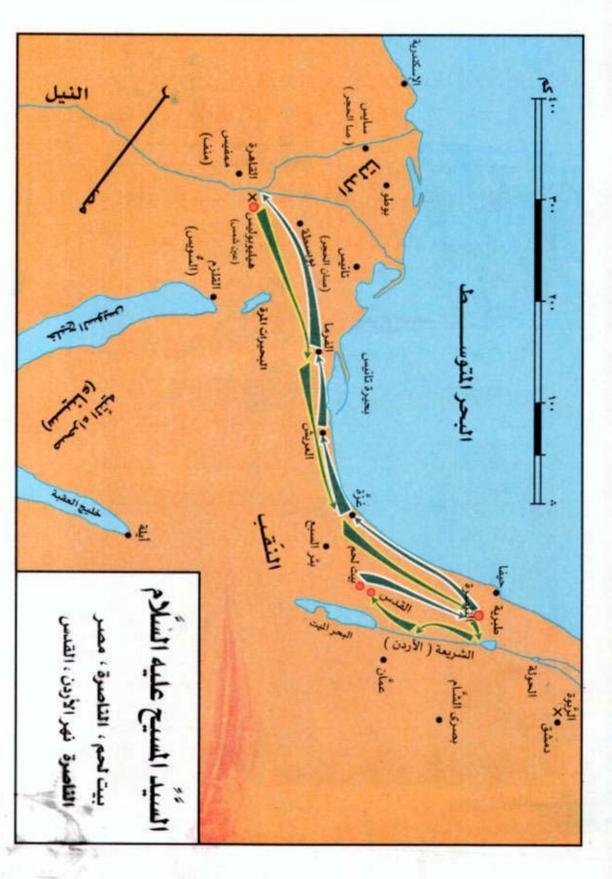

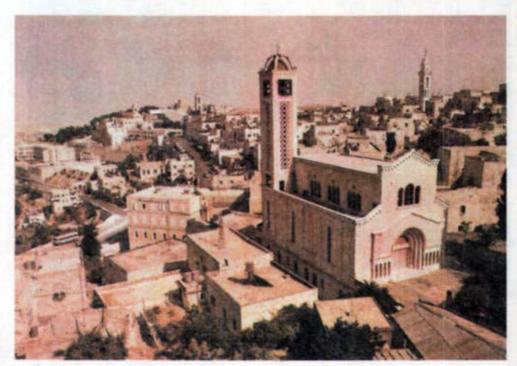

بيت لحم



الناصرة

-114 -

#### لقمان الحكيم

ذكر اسم لقمان مرَّتين في القرآن الكريم، في سورة تحمل اسمه (لقمان):

| أرقام الآيات | رقمها | السُّورة |
|--------------|-------|----------|
| 17,17        | 71    | لقمان    |

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَإِذْ قالَ لُقْمَانُ لائِنِهِ وَهُــوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٢/٣١، ١٣].

وُووَوَسِّيْنَا الإِنْسَانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ وَفِصالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَداكَ عَلَى أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنيا مَعْرُوفاً تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنيا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي يَا بُنَيَّ أَقِيمِ السَّمَاواتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، يَا بُنَيَّ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَأُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصابَكَ إِنَّ السَّمَاواتِ أَوْ فِي الأُمُورِ، وَلا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَنْ عَنْ الْمُنْكَدِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصابَكَ إِنَّ اللّهَ لا يُجِبُّ كُلُّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ عَرْمُ الأَمُورِ، وَلا تُصَعِّرُ خَدُكُ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مِنْ عَرْمُ الأُمُورِ، وَلا تُصَعِّرُ خَدُكُ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَنْ عَرْمُ الأَمُورِ، وَلا تُصَعِّرُ خَدُكُ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِكَ وَاغْضُضْ مِنْ عَرْمُ الأَمُورِ، وَلا تُصَعِرُ فَي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ كُلُّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ كُلُّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضَ مِنْ عَرْمُ الْأَصُواتِ لَصَوْتَ لَكُورَ الْأَصُواتِ لِكُورَا الْأَصُواتِ لِلْمَانَ اللّهُ لا يُحِلِلُ الْمُهُ اللّهُ لا يُحِلِلُكُ مِلْ اللّهُ لا يُحِلِي الْمُورِ الْمُولِقِيلِ لَكُولُ الْمُولِ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِيلُ الْمُولِ الْمُولِ اللّهُ لا يُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُعَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللْمُولِ اللْمُعِلَى الْمُصَالِقُ اللْمُولِ اللْمُولِ الللّهُ اللْمُ الْمُلْكِ اللْ

ولقمان ابن أخت أيُّوب أو ابن خالته، وقيل: عاش إلى مبعث داود فلما بُعِثَ قطع الفتوى، فسئل في سبب امتناعه فقال: ألا أكتفي إذا كُفِيتُ؟ أصله من بلاد النُّوبة.

وعن ابن عبَّاس: لم يكن نبيًا ولا مَلِكًا، ولكن راعياً أعتقه سيَّده، الذي أمره يوماً بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب مضغتَيْن، فأخرج اللَّسان والقلب، ثمَّ أمره بمثل ذلك بعد أيَّام وأن يخرج أخبث مضغتَيْن، فأخرج اللَّسان والقلب أيضاً، فسأله مولاه عن ذلك فقال: هما أطيب ما فيها إذا طابا، وأخبث ما فيها إذا حبثا.

ومن حكمه: الصُّمت حكمة وقليل فاعله.

ـ موسوعة القرن العشرين ٣٧٠/٨

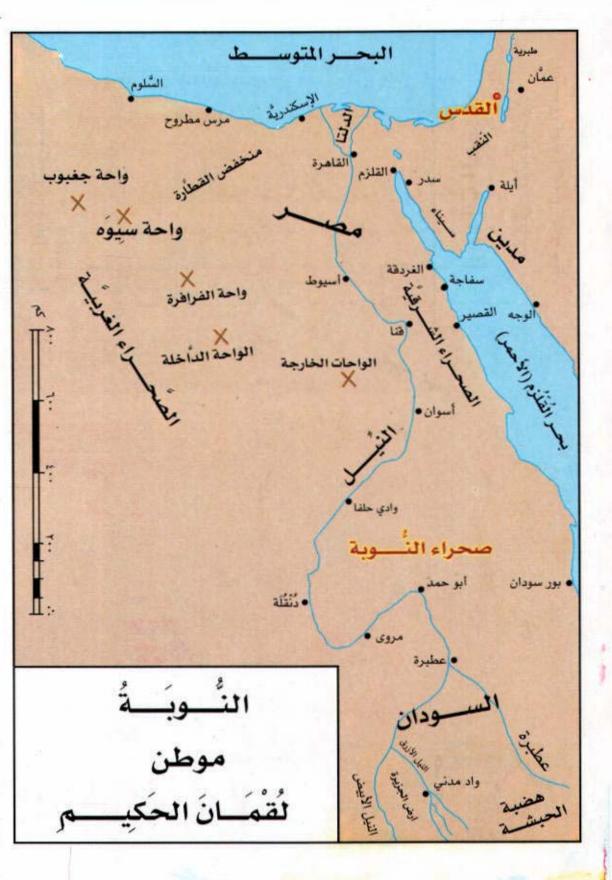

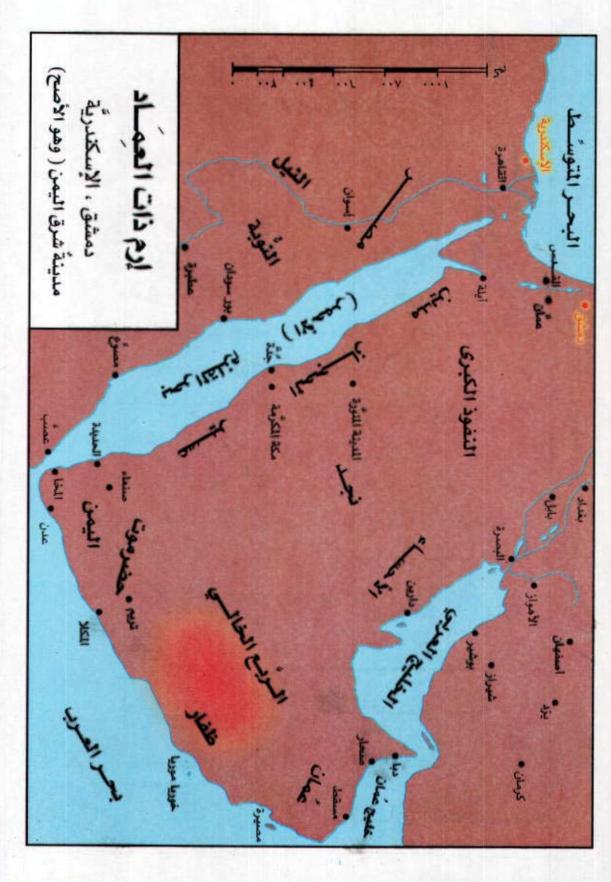

# إرَمُ ذاتُ العِمادِ

قيل: الإسكندريَّة.

وقيل: دمشق.

وقيل: مدينة قرب عدن، أو بين صنعاء وحضرموت وهو الأرجح.

جاء في معجم البلدان ١٥٥/١: ((فمنهم من قال: هي أرض كانت واندرست، فهي لا تُعرَف، ومنهم من قال: هي الإسكندريَّة، وأكثرهم يقولون دمشق))، ((وروى آخرون أنَّ إِرم ذات العماد الَّي لم يخلق مثلها في البلاد، باليمن بين حضرموت وصنعاء، من بناء شدًاد ابن عاد)).

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبِّكَ بِعادٍ، إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ، وَقَرْعَوْنَ ذِي مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ، وَقَرْعَوْنَ ذِي الْوَادِ، الْفِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ، فَأَكْثَرُوا فِيها الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصادِ ﴾ [الفحر: ١٨٨- ١٤].

### أصحاب الرَّسِّ

جاء ذكر (أصحاب الرَّسِّ) مرَّتين في القرآن الكريم، هما: ﴿ وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِـيراً ﴾ [الفرقان: ٣٨/٢].

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ﴾ [ق: ١٢/٥٠].

والرَّسُّ في اللَّغة البئر المطويَّة بالحجارة، وقيل: إِنَّها بئر معيَّنة كانت لبطن من قبيلة ثمود، فعُرِفوا بأصحاب السرَّسِّ، كما قيل: إنَّهم عرفوا بهذا الاسم لأنَّهم ألقوا النَّبيُّ الَّذي أرسله الله إليهم في رسٍّ - في بئر -.

وبعض المفسّرين يذهبون إلى أنَّ أصحاب الرَّسُّ هـم أصحاب الأُ الأُخدود.

وقيل: هي قرية باليمامة يقال لها: فلج، وقيل: هي ديار لطائفة من ثمود، وقيل غير ذلك..

ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيــم

ـ القاموس الإسلامي ١٢٠/١

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ...

ـ موسوعة القرن العشرين ١٩٥/٤

717



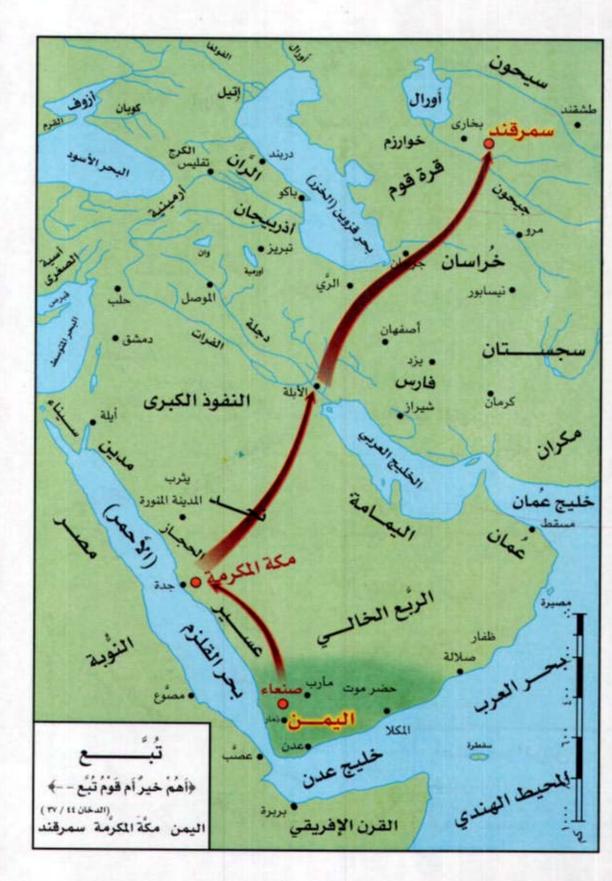

# قَوْمُ تُبَّع

جاء ذكر (قوم تُبُّع) في القرآن الكريم مرَّتَيْن، هما:

﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَـوْمُ تُبِّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَـاهُمْ إِنَّهُمْ كَـأَنُوا مُحْرِمِينَ ﴾ [الدُّحان: ٣٧/٤٤].

﴿ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبُّعِ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٨٤/٥].

تُبع: اسم يطلق على الملك من ملوك الدُّولة الحِمْيَرِيَّة في اليمن، ومن ثمَّ عُرِفوا بالتِّبابعة، وتُبَّع الأكبر هو حسَّان بـن أسعد بـن أبـي كـرب الَّذي قيل: إِنَّه عاش في القرن العاشر قبل الميلاد، وإِنَّه مدَّ فتوحاته شمالاً حتَّى الشَّام ومشرقاً حتى بلاد تركستان، ودخل سمرقند.

وجعل تُبّع مدينتي مأرب حيث السَّدُّ المشهور وظفار عاصمتين له. وينسب إليه أنّه أوَّل من كسا الكعبة.

- القاموس الإسلامي ٢٧/١ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن العقليم - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٢١

ـ موسوعة القرن العشرين ٢٣/٢٥

101

# يأجوج ومأجوج

قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّـدَّيْنِ وَجَـدَ مِـنْ دُونِهِمـا قَوْمـاً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَـوْلاً، قـالُوا يـا ذَا الْقَرْنَيْــنِ إِنَّ يَــاْجُوجَ وَمَــاْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا﴾ [الكهف: ٩٣/١٨، ٩٤].

وقال سبحانه:﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَـاْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ [الأنباء: ٩٦/٢١].

يأجوج ومأجوج قبيلتان من التُرك، وليس في كتـاب الله المحيـد مـا يدلُّ على أشكالهم وسمـاتهم الخَلْقِيَّـة، واقتصـر علـى أنَّهـم مـن الأقـوام المفسدين في الأرض، ولو كان فيهم شيءٌ خارق للعادة لنبَّه عليه.

كانوا أقواماً أولي بأس في الأرض، يشنبُون الغارات على من حاورهم، ويكون معنى ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾ أنَّهم يغزونهم فيحتاحون ديارهم وخيراتهم، ويقتلون ويَسْبُون، وعليه فلا محلَّ لجمع ما يروى من الأمور البعيدة عن العقل بشأن يأجوج ومأجوج، ما دام لم تدل عليه إشارة من كتاب الله ولا سُنَّة رسوله الصَّحيحة.

ـ دائرة معارف القرن العشرين ٦٨/١ ــ المعجم المفهـرس لمعـاني القـرآن العظيـــم ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٧٠ ١٣٢٦



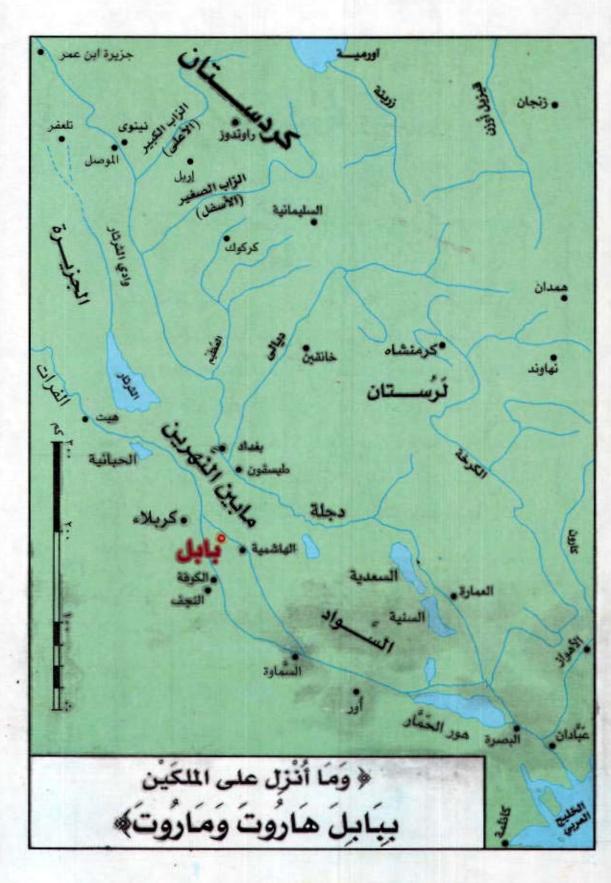

### هَارُوتُ ومَارُوتُ

#### ببابل

قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: ١٠٢/٢].

انتشر السّحر وشاع بين رؤساء اليهود، فأنزل الله الملكين هاروت وماروت بمملكة بابل بأرض ما بين النهرين (بلاد الرَّافِدَيْن: دِحلة والفرات) ابتلاء وامتحاناً للنّاس ﴿ وَمَا يُعَلّمانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر ﴾ أي إِنَّ الملكين لا يعلمان أحداً من النّاس السّحر حتَّى يبذلا له النّصيحة، ويقولا إِنَّ هذا الّذي نصفه لك إِنّما هو امتحان من الله وابتلاء، فلا تستعمله للإضرار، ولا تكفر بسببه، فمن تعلّمه ليدفع ضرره عن النّاس فقد نجا، ومن تعلّمه ليلحق ضرره بالنّاس فقد هلك وضل.

وكان هذان الملكان يعلّمان النّاسَ السّحرَ الّذي كَثْرَت فنونه الغريبة في عصرهم ليتمكّنوا من التّمييز بينه وبين المعجزة، ويعرفون أنَّ الّذين يدّعون النَّبوَّة من السَّحرة كذباً، إنّما هم سحرة لا أنبياء.

ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٧٣٦ ـ المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ١٢٧٤ ـ التّفسير المنير ٢٤٤/١ ـ صفوة التّفاسير ٨٣/١

# أُصحابُ القَرْيَةِ

#### أنطاكية

﴿وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِتُ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَــُلُونَ﴾ [يس: إلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِتُ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَــُلُونَ﴾ [يس: ١٣/٣٦، ١٤].

أصحاب القرية هم أهل (أنطاكِية) في قول جميع المفسّرين، الّتي تقع على نهر العاصي قبيل مَصبّه في السُّويديَّة (في البحر المتوسّط)، بناها سلوقس الأوَّل سنة ٣٠٧ ق.م، وجعلها عاصمة لملكه بعد الإسكندر المكدوني، وكانت أيَّام العبَّاسيِّين قصبة العواصم من التُّغور الشَّاميَّة، وهي موصوفة بالنَّزاهة والحُسننِ وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الخيرات.

قال القرطبي: وهذه القرية هي (أنطاكية)، أرسل المسيح إليهم ثلاثة رُسُل وهم: صادق، ومصدوق، وشعون، فقال أهلها: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مِثْلُنا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلاَ تَكْذِبُونَ، قَالُوا رَبُنا يَعْلَمُ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، وَمَا عَلَيْنا إِلاَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ، قَالُوا إِنّا تَطَيَّرُنا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنّكُمْ وَلَيْمَسَّنكُمْ مِنّا عَذَابٌ أَلِيمَ، قَالُوا اللهُ مَعْكُمْ أَإِنْ ذُكُرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، وَحَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ

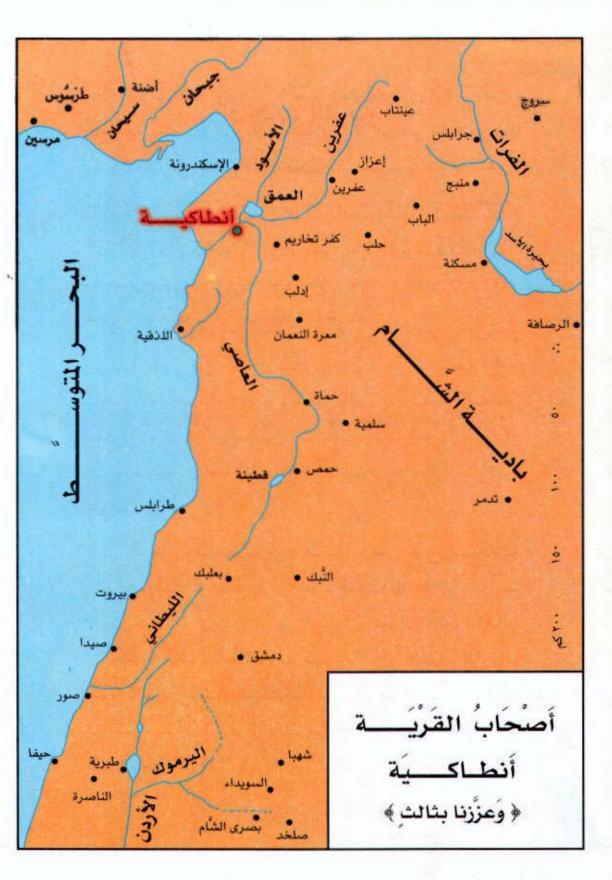

أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وَما لِي لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، أَأْتَحِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ، إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلال مُبِين، إِنَّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَغْلَمُونَ، بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [بس: ١٥/٣٦].

جاء حبيب النجار لنصرتهم وأعلن إيمانه أمامهم، فوثبوا عليه فوطنوه بأقدامهم حتى مات، فأهلكَ الله البلد.

\_ معجم البلدان ٢٦٦/١ ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٤٥٩ ـ صفوة التفاسير ٩/٣ ـ القاموس الإسلامي ٢٠٢/١

### أَهْلُ الْكَهْفِ

حاء في كتاب الله المحيد:

﴿ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنا عَجَبًا، إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّـئَ لَنـا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً، فَضَرَبْنَا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَـدَداً، ثُـمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِما لَبثُوا أَمَداً، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدَىٌّ، وَرَبَطْنا عَلَى قُلُوبهِمْ إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهَا لَقَـٰدُ قُلْنا إِذًا شَطَطًا، هَؤُلاء قَوْمُنا اتَّحَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَـةً لَـوْلا يَـأْتُونَ عَلَيْهـمْ بسُلْطان بَيِّن فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً، وَإِذِ اعْتَزَلَّتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْ فِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً، وَتَرَى الشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غُرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذاتَ الشَّمالِ وَهُمْ فِي فَحْـوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِـلُ فَلَـنْ تَحـدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِيداً، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَحِين وَذَاتَ الشُّمال وَكَلُّبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بالْوَصِيدِ لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْباً، وَكَذَلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَّسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَـمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً، إِنْهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ وَأَنَّ السّاعَة لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الْبُوا عَلَيْهِمْ مَسْجِداً، سَيَقُولُونَ ثَلاثَة رابِعُهُمْ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُونَ ثَلاثَة رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلاثَة رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلاثَة رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ ثَلاثَة رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ تَلاثَة رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَة سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَحْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ شَارِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَتَقُولُونَ خَمْسَة سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَحْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَتُعْمُ وَتُولُونَ خَمْسَة سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ وَنَامِنَهُمْ كُلُبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ وَنُهُمْ أَحَدالُ فَلا تُمارِ فِيهِمْ وَنُهُمْ أَحَدالُهُ وَلَاكُمْ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدالًى الكَهفَ (اللهمة عليه عَلَيْهُمْ أَصَالِ فِيهِمْ وَيْهُمْ أَحَدالًا اللهُورُ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدالًا اللهُورُا وَلا تَسْتَفْتُ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدالًا فَلا اللهما واللهما ولا اللهما والمُعَلِقُونَ فَلَهُمْ أَحْدالهِ اللهما أَلَيْهُمْ وَلَا تُعلَمُ والْعُولُونَ مُعْمَالًا مُعْمَالًا الْعُولُ ولا تُعْلِقُونَ المُعْلِمُ واللهما ولا اللهما ولا اللهماء ولا اللهما أَمْ اللهما ولا اللهما ولا اللهما ولا اللهما ولا اللهما ولا المُعْلِلُهُ اللهما ولا اللهما ولا المُعْلِقُولُونَ المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْمَالِهُ الْعِلْمُ اللّهم اللهما المُعَلِلُهُ اللهما ولا المُعْلَالِهُ المُعْلِمُ الللهما المُعْلِمُ المُل

أصحاب الكهف: أصحاب الغار المُتَّسع في الجبل.

والرَّقيم: اللَّـوح الَّـذي كُتِبَ فيه أسماءُ أصحاب الكهـف \_ على المشهور \_.

كان الملك الوثني (دقيانوس) ملك الرُّوم، الَّذي كان تتبعه مدينة (طَرَسُوس) يقتل كلَّ مؤمن، فلمَّا رأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً، وهربوا منه وآووا - مع راع وكلبه - إلى كهف قرب طَرَسُوس، وألقى الله عليهم النَّوم، فبقوا نائمين وهم لا يدرون ثلاث مئة سنة شمسيَّة، وازدادوا تسعاً، أي بالتَّحويل الشَّمسي إلى القمري، صار بقاؤهم ٣٠٩ سنة قمريَّة.

ثمَّ أيقظهم الله، وظنُّوا أنَّهم أقاموا يوماً أو بعض يوم، وحينما

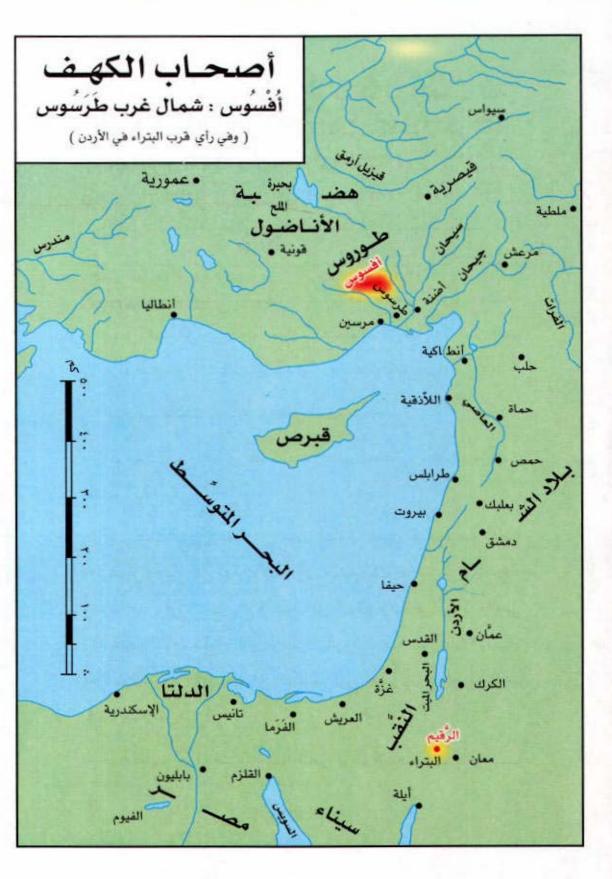

أرسلوا أحدهم لشراء طعام لهم، ظنَّ أنَّه ضلَّ الطَّريـق، وعجب النَّـاسُ من النَّقود الَّيِّ بحوزته، وكُشِفَ الأمر، وتغيَّرت الأحوال الَّيِّ كَـانت أيَّام (دقيانوس)، فأمات الله سبحانه وتعالى أهـل الكهف في كهفهم، فقال النَّاس: لنتحذنُ عليهم مسجداً.

- صفوة التفاسير ١٨٣/٢

ـ التفسير المنير ٢٠٧/١٥

ـ دائرة معارف القرن العشرين ٢٢٠/٨

الصَّابِئُونَ

جاء ذكر الصَّابنة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، هي:

| السُّورة | رقمها | أرقام الآيات |
|----------|-------|--------------|
| البقرة   | ۲     | 7.7          |
| المائدة  | ٥     | 7.9          |
| الحج     | 77    | 17           |

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَـنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ [الغرة: ٢/ ٦٢].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ والمائدة: ٥/٩٩].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: ١٧/٢٢].

إِنَّ الصَّابِئة الَّذِين ذكرهم القرآن العظيم هم حنفاء موحِّدون، سبقوا اليهوديَّة والنَّصاري، يعبدون الله وحده، ويؤمنون بأنَّ الله محدث لهــذا العالم، ويقرُّون بمعاد الأبدان، ثـمَّ ارتبطت عقيدتهم بـالكواكب، والنُّحوم، حتَّى اتُّهموا بالوثنيَّة.

والصَّابئة طائفة دينيَّة كانت وما زالت تعيـش شمـال العـراق، حاضرتها (حَرَّان)، ومنها انتقلت إلى بغداد وغيرها منذ العصر العبَّاسي الأوَّل، ومنهم من أسلم.

عنوا بعلم الطبيعيّات، ونقلوا الكثير من تراث اليونان والسُّريان إلى العربيّة، وهم اليوم قلّة تعيش في شمال العراق، تحيط عقيدتها بشيءٍ من السِّريّة خشية أن تتحوَّر وتتغيّر بمرور الزَّمن.

ـ المعجم المفهوس لألفاظ القرآن الكريم ٣٩٩ ـ المعجم المفهوس لمعاني القرآن العظيم ٢٥٧

ـ دائرة معارف القرن العشرين ٢٢٦/٥ ـ القاموس الإسلامي ٢٢٣/٤ ـ معجم البلدان ٢٣٥/٢



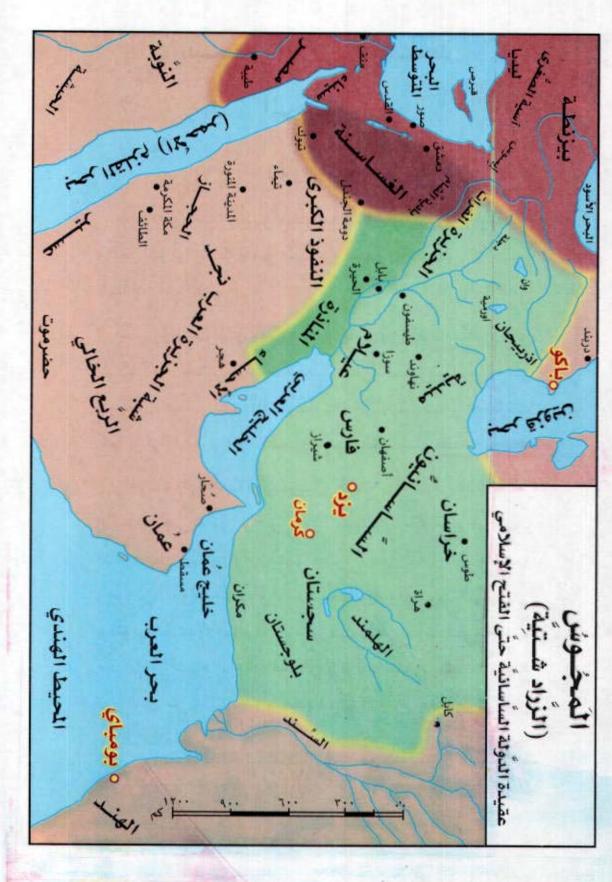

### المجُوسُ

#### (الزَّرادُشْتِيَّة)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: ١٧/٢٢].

أُسَّس زرادشت الَّذي وُلِدَ في ميدية (بالرَّي) في القرن السَّادس قبل الميلاد آخر عقائد المجوسيَّة، وتجعله بعض المصادر نبيّاً، أُصله من أُذربيحان، صَنَّف كتاباً سمَّاه (الزِّندأفستا) تنبّاً فيه بظهور محمَّد الله كما يذكر (فيديارتي) في كتابه: (محمَّد في كتب العالم المقدَّسة).

والجوسيَّة (الزَّرادشتيَّة) كانت الدِّين الشَّائع بين الفُرْس عند ظهور الإسلام، وهي الدِّين الرَّسمي للدَّولة السَّاسانيَّة منذ منتصف القرن الشَّالث قبل الميلاد، وخلاصتها صراع بين إله الخير أو النَّور الشَّالث قبل الميلاد، وإله الشَّرِّ أو الظَّلام (أهريمن)، وقدَّست النَّار الَّي وقدونها تكريماً (لأهورمزدا)، وما زالت بعض بيوت النيران قائمة يوقدونها تكريماً (لأهورمزدا)، وما زالت بعض بيوت النيران قائمة حتى اليوم، أشهرها وأهمها الذي في باكو، عاصمة أذربيحان، ومعبد النار الذي على قمَّة تل بجوار أصفهان، وترك الفُرْس معبد نار في اليمن ما زال بناؤه قائماً.

للزَّرادشتيَّة بقايا في (بومباي) بالهند، و(يــزد) و(كَــرِمان) في وسـط إيران.

- قصَّة الحضارة ٢٤/٢

- تاريخ العالم ٢٦٦/٤

ـ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريسم

- الحضارة العربية الإسلامية ١٨

111

- دائرة معسارف القرن العشرين ٤٠٠٠،

ـ المعمم المفهرس لمعاني القرآن الكريسم

LLUA

1.41

- القاموس الإسلامي ١٤/٣



معبد النار قرب باكو ( أذربيجان)

-121-

## سَيْلُ العَرم

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِنْ رَزِقِ رَبَّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِحَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْسِ ذَواتَى أَكُل حَمْطٍ وَأَثْل وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُحازِي إِلاَّ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُحازِي إِلاَّ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُحازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾ [سا: ١٥/٣٤].

سبأ: دولة ذات حضارة عريقة قامت باليمن (٩٥٠ - ١١٥ ق.م)، ورثت دولة معين، عاصمتها مأرب، حكم بعدها الحِمْيَريُّون - وهم من السَّباتين، والدولة الحِمْيَريَّة هي الَّتي دخلت في صراعٍ مع الحبشة، ثمَّ مع الفرس حتَّى انقرضت.

ومدينة سبأ تعرف أيضاً باسم مأرب (بمعنى الماء الغزيس)، وكمانت مياه السُّيول تتحمَّع في الوادي الَّذي يجري بجوارها، حيث يُنِيَ السَّدُّ الشَّهير، ومنه كان يستقي أهلها وتروى بساتينها.

وسيل العَرِم، والعَرِم الشَّديد، والجيش الكثيف، هو السَّيل الَّذي تشكَّل بعد انهيار سد مارب قبل ظهور الإسلام بنحو أربع مشة سنة، وقيل: العَرِم اسم الوادي الَّذي أقيم عليه السَّدُّ.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٣٧٤ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم ٢١٢ ـ دائرة معارف القرن العشرين ٣٩٠/٦ ـ القاموس الإسلامي ٣٢١/٣، ٦١٠

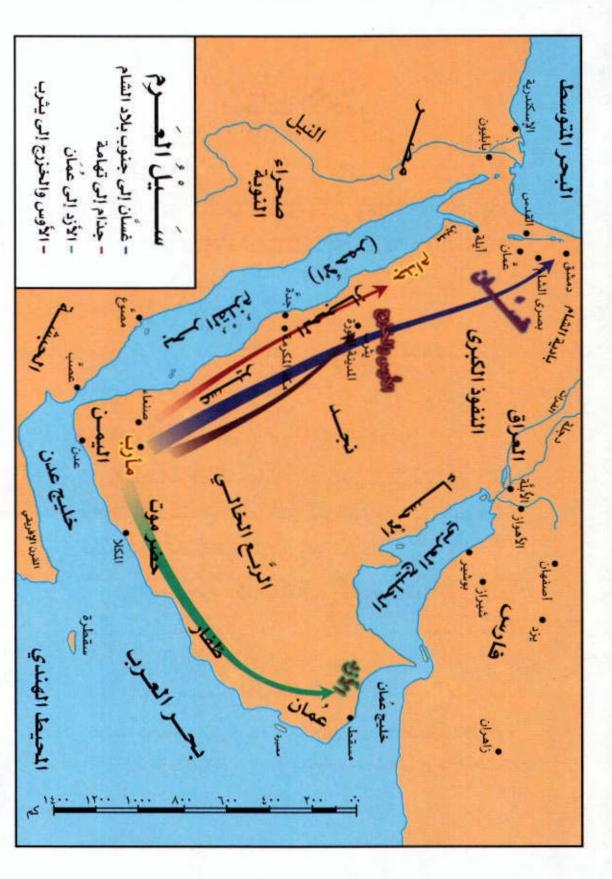

## أَصْحابُ الأُخْدُودِ

﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ، وَمَا نَقَصُوا مِنْهُمْ إِلاّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءِ الْحَمِيدِ، اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ الْحَمِيدِ، اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ الْحَمِيدِ، اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللهِ وَاللّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللهِ وَاللّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللهِ وَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ اللهِ وَ اللّهِ وَ اللهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الأحدود في اللَّغة: الشَّقُّ المستطيل في الأرض، ومثاله ما يكون نتيجة للزَّلازل، جاء ذكر أصحاب الأحدود في سورة البروج.

ويتفق المفسرون على أنَّ قوماً من المؤمنين أبوا الارتداد عن عقيدتهم، وآثروا الموت قتلاً وحرقاً في أخدود أعده لهم ملك ظالم، ويذكر بعض المفسرين والمؤرِّخين أنَّ هذا الملك هو (يوسف ذو نواس) من ملوك حِمْير، المتوفَّى سنة ٢٤٥ م الذي كان متعصبًا لليهوديَّة، فاضطهد نصارى نجران، وخيَّرهم بين الحريق بالنَّار أو الخروج عن فاضطهد نصارى نجران، وخيَّرهم بين الحريق بالنَّار أو الخروج عن دينهم، فأبوا فحرَّقهم سنة ٢٥٥ م، ممَّا دفع نجاشي الحبشة النصراني للانتقام لهم.

وفي صحيح مسلم ـ بعد أن أمر الملك بشق الأخدود وأضرم فيها النيران، أمر زبانيته وجنوده أن يـاتوا بكـل مؤمـن ومؤمنـة، ويعرضـون على النّار، فمن لم يرجع عن دينه يلقوه فيها ففعلوا ـــ ((حتَّى جـاءت

امرأة ومعها صبيٌّ لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لهما الغلام: يما أُمَّاه اصبري فإنَّك على الحقِّ)).

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ٢٣٧ - المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم ٨٠ - الموسوعة اليمنيَّة ٢٠٣٥/٢ ـ التفسير المنبر ١٥٥/٣٠ ـ صفوة التفاسير ٤٠/٣ ـ القاموس الإسلامي ١٢٠/١



## أَصْحَابُ الجَنَّةِ

﴿ وَإِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ، وَلا يَسْتَثَنُونَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصَبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، فَتَنادَوا مُصْبِحِينَ، أَن اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَأَصْبَحِينَ، أَن اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ، أَنْ لا يَدْخُلُنْها الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ، وَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ، فَلَمّا رَأُوها قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ، بَلْ مِسْكِينٌ، وَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ، فَلَمّا رَأُوها قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ، بَلْ مَسْكِينٌ، وَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ، فَلَمّا رَأُوها قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ، بَلْ مَسْكِينٌ، وَعَدَوا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ، فَلَمّا رَأُوها قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ، بَلْ مُسْكِينٌ، وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قادِرِينَ، فَلَمّا رَأُوها قالُوا إِنَّا لَصَالُونَ، بَلْ سُبْحانَ رَبّنا إِنّا كُنّا طَالِمِينَ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاوَمُونَ، قَالُوا يا وَيُلّنا إِنّا كُنّا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا إِلَى رَبّنا إِنَا كُنّا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا إِلَى كُنَا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا كُنا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا كُنا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا كُنا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلُنا خَيْراً مِنْها إِنّا إِلَى كُنَا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلُنا خَيْراً مِنْها إِنّا إِلَى كُنَا طَاغِينَ، عَسَى رَبُّنا أَنْ يُعْرَادُ مِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ها وَاللّه وَلَا الْعَلْمُ ولَا اللّه عَلَى الْعَلْمُ ولَا اللّه عَلَى الْعَلْمُ ولَا اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ ولَا اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

أصحاب الجنّة كانوا في ضَوْران، وضوران من حصون اليمن لبني الهَرْش، وضوران اسم حبل هذه النّاحية فوقه، سُميّت به.

\_ معجم البلدان ٢٤/٣ ع

ـ التَّفسير المنير ٩٩/٢٩ ـ صفوة التَّفاسير ٤٢٧/٣



## أَصْحابُ الفِيل

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَـمْ يَخْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ، تَرْمِيهِمْ بِحِحَارَةٍ مِنْ سِحِّيلٍ، فَحَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل:٥٠١/١ ـ ٥].

أصحاب الفيل: هم حيش أبرهة بن الأشرم الحبشي، الذي حكم اليمن بعد يوسف ذي نواس، الذي سار سنة ٥٧١ م ـ العام الذي وُلِدَ فيه رسول الله الله على - إلى مكّة المكرَّمة لهدم الكعبة، ليصرف العرب عنها إلى كنيسة (القُلْيُس) الّتي بناها بصنعاء.

وكان على رأس هذا الجيش فِيلَة يتقدَّمها فيل كبير عظيم، وتذكر الرَّواية أن أبرهة حينما تهيًّا لدخول مكَّة المكرَّمة، وأعدَّ هذا الفيل الكبير الضَّخم للمسير، بَرَكَ الفيل فعالجوه ليقوم، فلم يستطيعوا إليه سبيلاً فوجَّهوه قِبَل الشَّام فهرول، ووجَّهوه قِبَل اليمن ففعل، أمَّا إلى مكّة فلا.

وقرب مكّة المكرَّمة نهب أبرهة وحيشه أموال العرب، وكان فيها إبل لعبد المطّلب بن هاشم، حَدِّ رسول الله هي، فطلبها عبد المطّلب من أبرهة، فتعجَّب أبرهة وقال: أتكلَّمني في مثني بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك، قد حثت لهدمه لا تكلَّمني فيه؟! فقال له عبد المطّلب: إنّي أنا ربُّ الإبل، وإنَّ للبيت ربّاً سيمنعه منك.

وكان دليل الحملة إلى مكّة رجل خائن اسمه (أبو رغـال)، والعـرب ترجم قبره في المغمّس، موضع بطريق الطّائف.

وأرسل الله سبحانه وتعالى طيراً أبابيل (جماعات جماعات بعضها إثر بعض)، ترميهم بحجارة من سجّيل (طين متحجّر)، فجعلهم كعصف مأكول (والعصف: ورق الزَّرع بعد الحصاد)، وقشر الحنطة سُمِّي عصفاً لأَنَّ الرِّيح تعصف به منفرِّقة ذات اليمين وذات الشّمال.

ـ القاموس الإسلامي ١٢١/١

ـ التُفسير المنير ٢٠٤/٣٠ ـ صفوة التُفاسير ٢٠٤/٣

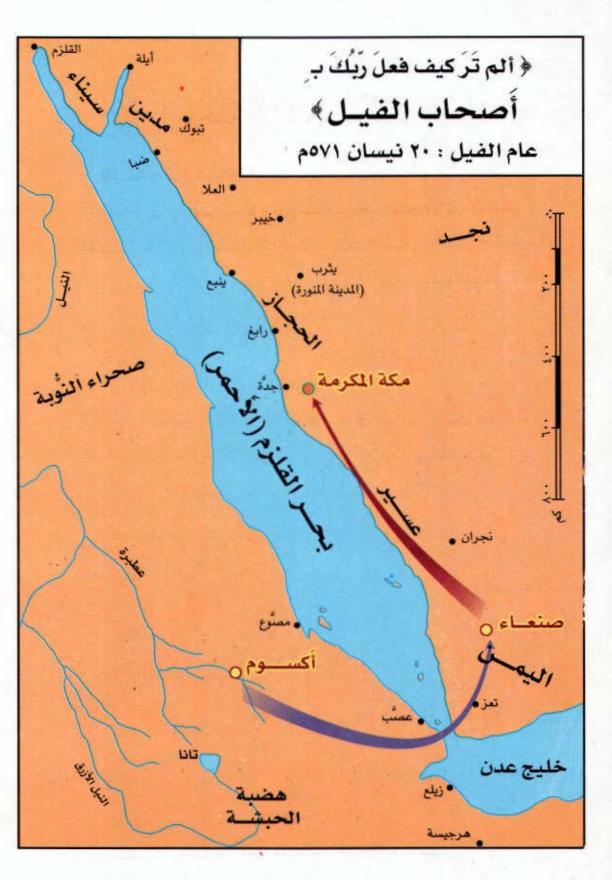

## رحْلَةُ الشِّتاء والصَّيْفِ

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّنَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، النَّيْتِ، النِّيْتِ، النِّينِ عَوْفٍ ﴾ [فريش: ١/١٠٦- الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ ﴾ [فريش: ١/١٠٦-

رحلة الشُّتاء والصَّيْف كان يقوم بها رؤوس قريش في كلِّ عام:

١ ـ شتاء: إلى اليمن والحبشة.

٢ ـ صيفاً: إلى الشَّام والعراق.

وكان أبناء عبد مناف الأربعة يقودون هذه القوافل، فكان هاشم يقصد الشَّام، وغزَّة خاصَّة حتَّى سُمِّيت (غزَّة هاشم)، والمطَّلب يقصد اليمن، وعبد شمس يقصد الحبشة، ونوفل يقصد العراق.

وكانت قوافل قريش آمنة مطمئنّة، لا يتعرَّض لهم أحد بسوء، لأنَّهم حيران بيت الله، وسكَّان حرمه.

ـ القاموس الإسلامي ٧/٢ ٥

ـ التَّفسير المنير ١٢/٣٠ ـ صفوة التَّفاسير ٢٠٦/٣

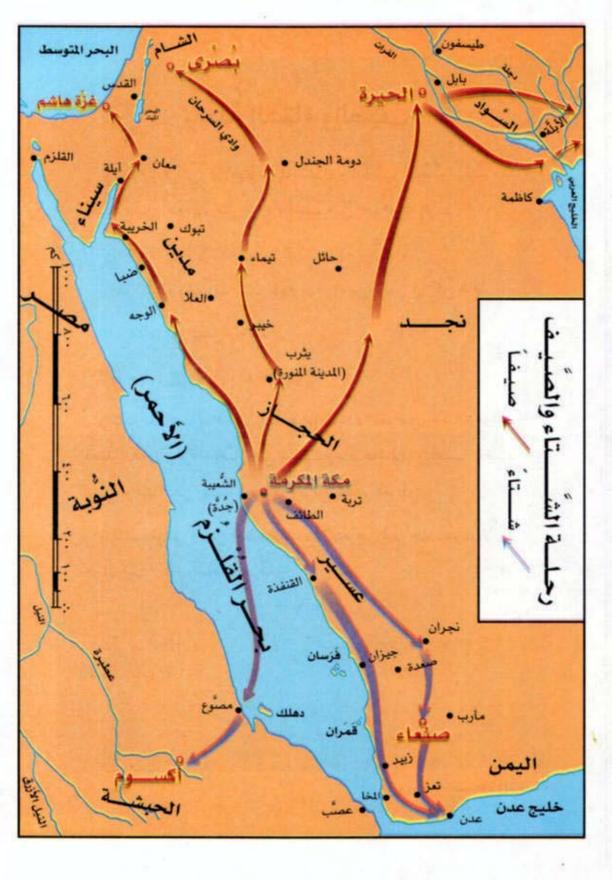



غزة هاشم

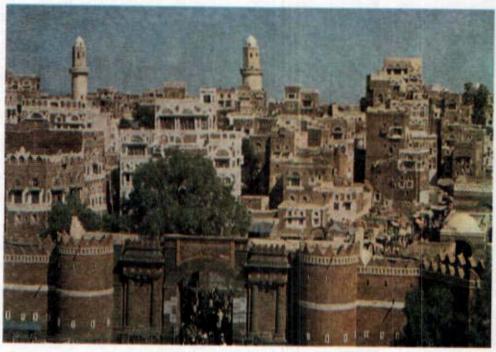

صنعاء القديمة

# وَدّ، سُوَاع، يَغُوث، يَعُوق، نَسْرِ اللاَّت والعُزَّى ومَناة

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُـواعًا وَلَا يَغُـوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظّـالِمِينَ إِلاَّ ضَـلالاً ﴾ [نوح: ٢٣/٧١ - ٢٤].

﴿ وَأَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَناةَ النَّالِثَةَ الْأَخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأَنْشَى، تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتْبِعُونَ إِلاّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [النّحم: ١٩/٥٣ ـ ٢٣].

الصَّنَّمُ: الوثن يُعْبَدُ (معرَّب، اللَّسان: صنم).

الوثن: الصُّنم والجمع أوثان.

النُّصُب والأنصاب: حجارة كانت حول الكعبة، تنصب فَيُهَـلُّ عليها، ويذبح عندها لغير الله تعالى، وأوَّل من نصب الأصنام في مكَّة عمرو بن لُحَيِّ الأزدي، حلبها من بلاد الشَّام، وأهمُّها:

إساف ونائلة: عند باب الكعبة بالمسجد الحرام.

الأقيصر: صنم لقضاعة ولخم وعاملة، عند مشارف الشَّام.

الجَلْسَد: بحضرموت، عبدته كِنْدَة.

ذو الخَلَصة: بتبالة بين مكّة واليمن، عظّمها ختعم وبجيلة وأزد السّراة، ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن.

ذو الشُّرى: صنم لبني الحارث بن مبشر الأزدي.

ذو الكَفِّين: صنم لدوس.

سُواع: صنم هُذَيل من مدركة، بأرض ينبع قرب المدينة المنوّرة.

الضَّيْزِنَان: اتَّخذهما جذيمة الأبرش بالحيرة، وقيل: اتَّخذهما المنذر الأكبر بباب الحيرة؛ ليسجد لهما من دخل الحيرة امتحاناً لطاعته.

عائم: صنم لأزد السراة.

العُزَّى: على يمين المرتحل إلى العراق من مكّة، وهو من أعظم الأصنام عند قريش.

اللاّت: صنم بالطّائف، في موضع منارة مسجد الطّائف اليسرى اليوم.

مَنَاة: أقدم أصنام العرب، وهو على ساحل البحر من ناحيـة المُشَـلُل بقديد، بين مكّة المكرَّمة، والمدينة المنوَّرة.

> نَسْر: صنم في اليمن، اتَّخذته حِمْيَر فعبدوه بأرض بَلْخَع. هُبَل: صنم في حوف الكعبة.

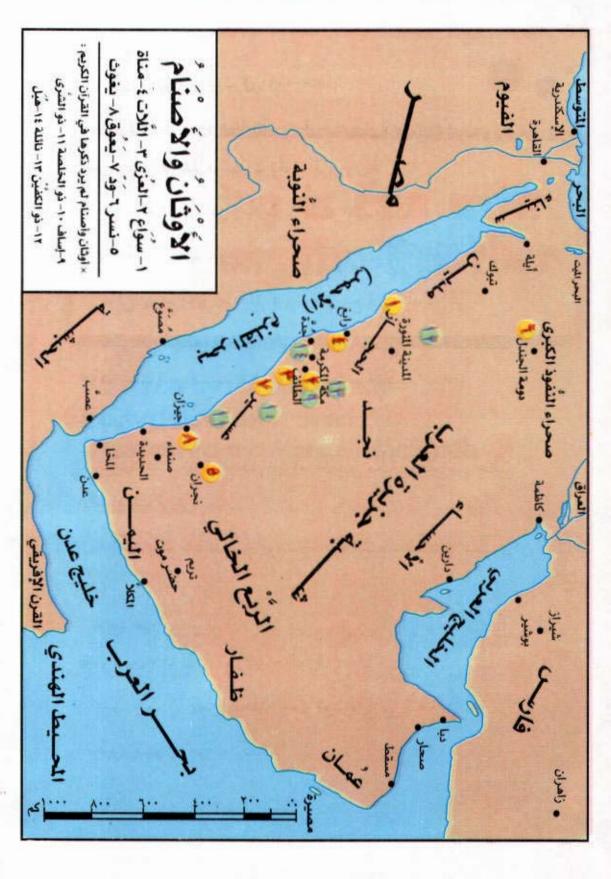

وَدّ: صنم اتَّحذته كلب في دُومَة الجندل.

يَعُوق: صنم اتَّحدْته قبيلة هَمْدان بقرية خَيُوان قرب صنعاء.

يغوث: صنم أتَّحدْته مذحج وأهل جُرَش.. إلخ.

. . .

- القساموس الإسسلامي (عسدَّة أمساكن وأجزاء).

ـ الأصنام (عدة صفحات) ـ الأعلام ٨٤/٥

### أَدْنَى الأَرْض

﴿ اللهِ ، غُلِبَتِ الرُّومُ ، فِي أَذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِسَنْ بَعْدُ وَيَوْمَقِدْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مِّنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ [الروم ١/٣٠-٥].

أدنى الأرض: غـور فلسـطين، البحـر الميِّـت (بحـيرة لـــوط) الَّـــذي ينخفض – ٣٩٢ م تحت مستوى البحر.

والأدنى في (اللّسان): الأقـرب، والأدنــى السّــفِلُ، والسَّـفِلُ في (اللّسان) نقيض العُلُو، أي المنخفض.

فأدنى الأرض: الأرض القريبة المنخفضة، وهذا تحقّق كما أحبر القرآن الكريم بانتصار الرُّوم على الفُرْس في فلسطين، في وقت يقارب زمن انتصار المسلمين في بدر الكبرى (٢ هـ/ ٦٢٤ م)، وأدنى الأرض أخفض نقطة على سطح الأرض كافّة، وهي البحر الميّت - ٣٩٢ م، أقرب أرض الرُّوم إلى فارس والجزيرة العربيّة.

وبداية السُّورة من معجزات القرآن الكريسم الغيبيَّة، وجاءت الأُحداث كما ذُكِرَ، فهي من البيِّنات الباهرة الشَّاهدة بصحَّة النَّبوَّة، وكون القرآن من عند الله تعالى، حيث أخبر عن الغيب الَّذي لا يعلمه إلاَّ الله، ووقع كما أخبر.

ـ لسان العرب: دنا، سفل

ـ التَّفسير المنير ٤٢/٢١ ـ صفوة التَّفاسير ٤٧٠/٢

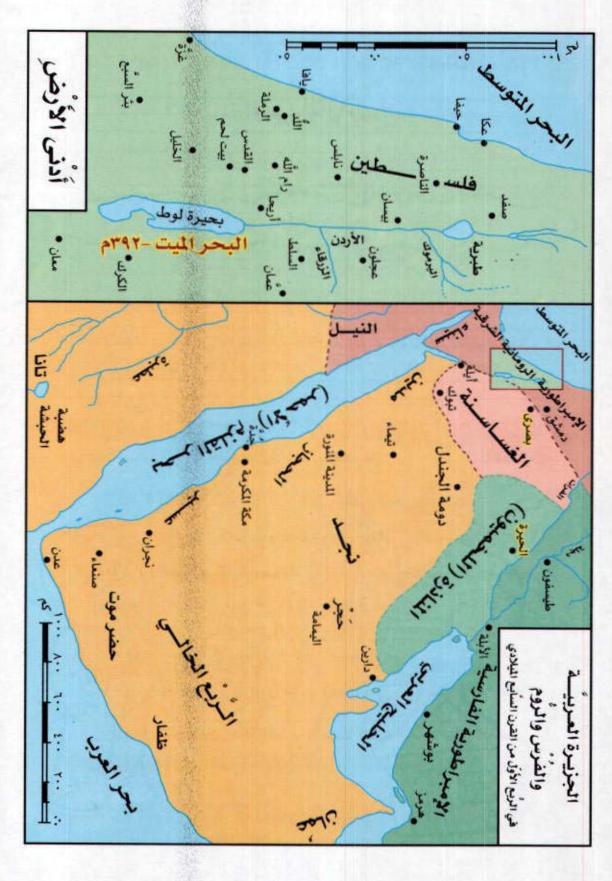

# وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذا الْبَلَدِ الأَمِين

﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ، وَطُورِ سِسِينِينَ، وَهَـذا الْبَلَـدِ الأَمِينِ، لَقَـدْ خَلَقْنا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَحْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ، فَمَـا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، أَلْيُسَ اللَّهُ بِأَحْكَم الْحَاكِمِينَ ﴾ [النّين: ١/٩٥- ٨].

قَسَمٌ بالبقاع المقدَّسة والأماكن المُشرَّفة، الَّـتي خَصَّها الله تعالى بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله، وهي:

التّين والزّيتون: بلاد الشّام عامّة، وبيت المقدس خاصَّة، حيث التّـين والزّيتون، فكأنّه قسم بالرّسالة الّــيّ أنزلـت علـى السّـيّد المسيح عليـه السَّلام.

وطور سينين: في سيناء، وكأنَّه قسم بالرُّسالة الَّــيّ أنزلت على موسى، عليه السُّلام، في طور سينين (سيناء)، ومعنى سينين: المبارك.

وهذا البلد الأمين: مكَّة المكرَّمة، حيث نزلت الرِّسالة على المصطفى المختار الله.

وكأنَّ الآيات الكريمة قسم بالأديان السَّماويَّة النَّلاثة الَّيِ نزلت على موسى وعيسى ومحمَّد صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا فيه روح الأحوَّة بين الأنبياء، فالدِّين واحد، والشَّرائع مختلفة: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩/٣].

ـ صفوة التَّفاسير ٧٧/٣

ـ التفسير المنير ٣٠١/٣٠



# أُمُّ القُرَى

#### مكَّة المكرَّمة

أُمُّ القُرى: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحافِظُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٢/٦].

مكَّة: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَـةَ﴾ [الفتح: ٢٤/٤٨].

بكَّة: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكًا وَهُـدَىً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦/٣].

البيت الحرام: ﴿ اللّه وَلا اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه وَلا الشّهرَ اللّه وَلا الشّهرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْهَلَائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُواناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَحْرِمَنكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوى صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُولَ وَاتَّقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِقابِ ﴾ وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِنْم وَالْعُدُوانِ وَاتَقُوا اللّه إِنَّ اللّه شَدِيدُ الْعِقابِ ﴾ والمائدة: ٥/٧].

﴿ حَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٧/٥]. البيت العتيق: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْعَيْقِينِ ﴾ [الحج: ٢٩/٢٢].

﴿ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلَى أَحَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَجِلُها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ ﴾ [الحج: ٣٣/٢٢].

البلد الأمين: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ﴾ [النّبن: ٣/٩٥]. قبلة المسلمين، وفيها وُلِدَ المصطفى المحتار .

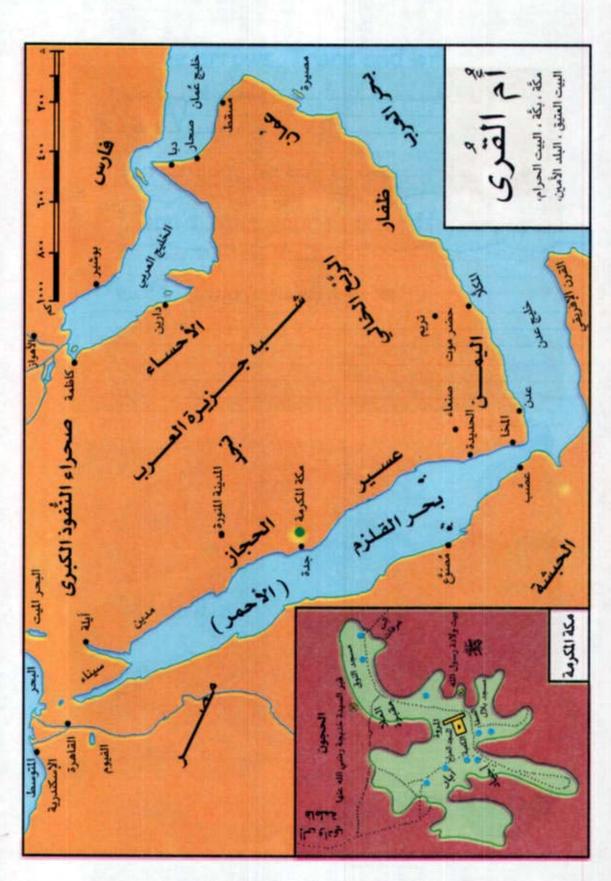

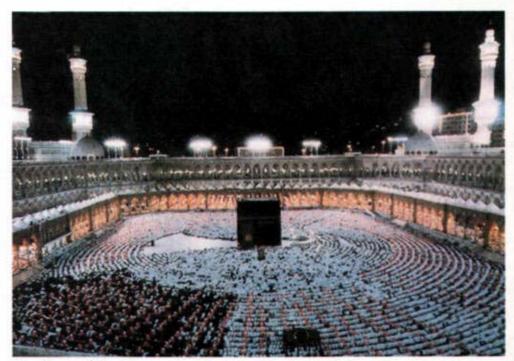

المسجد الحرام



الجبل الذي فيه غار حراء

## مكَّة المكرَّمة

#### ﴿بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنَيْنِي وَيَنِيُّ أَنْ نَعْبَدَ الْأَصْنَامَ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيمِراً مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوادٍ غَيْرٍ ذِي عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِكَةً مِنَ النّاسِ تَهْوي إِيْرِهِمْ وَارْزُوْقَهُمْ مِنَ النَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إيراهيم: ٢٥/١٤].

ومن مكَّة المكرَّمة، وفي غار حراء، نزلت ﴿اقْرَأُ﴾ أوَّل كلمة في كتاب الله المحيد:

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١/٩٦ - ٥].

فما هي إلا سنوات، وينتشر الإسلام من كاشغر شرقاً، حتى سواحل الأطلسي غرباً، ومن القوقاز شمالاً حتى الصَّحراء الكبرى جنوباً، مع حضارة إنسانيَّة، في كتابها الخالد: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦/٢]، واعترفت بالآخر، وحاورت، وجعلت العقل طريق قبولها أو رفضها، أمَّا التَّفاضل فمقياسه: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحرات: ١٣/٤٩].



### القَرْيَتَان

﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُسرُّلَ هَـذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُـلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الرُّحرف: ٣١/٤٣].

قال المشركون: هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكّة أو الطَّائف، قال المفسِّرون: يعنون الوليد بن المغيرة في مكّة، أو عُروة ابن مسعود الثَّقفي في الطَّائف..

استبعدت قريش نزول القرآن على محمَّد \_ الله وهو فقير يتيم، واقترحوا أن ينزل على أحد الرُّوساء العظماء، ظنّاً منهم أنَّ العظيم هو الذي يكون عند الله الذي يكون له مال وجاه، وفاتهم أنَّ العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظيماً: ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَحْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَحْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِما كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٤/٦].

فالقريتان: مكَّة والطَّائف.

على رحل عظيم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم (٩٥ ق.هـ - ١ هـ - ٥٣٠ - ٢٢٢ م)، يقال له: ريحانة قريش، والعِدُل لأنه كان عدل قريش كلّها، كانت قريش تكسو (البيت) جميعها، والوليد يكسوه وحده. أو: عروة بن مسعود بن مُعَتّب الثّقفي، كان كبير قومه بالطّائف، أسلم، ودعا قومه إلى الإسلام فحالفوه، ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة ٩ هـ/ ١٣٠٠ م.

- صفوة التفاسير ١٥٦/٣ - هداية البيان في تفسير القرآن ١٠٠/٤ ـ الأعلام ٢٢٧/٤، ١٢٢/٨ ـ التّفسير المنير ١٤١/٢٥



## مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً

#### خالد بن حِزام بن خويلد الأُسدي

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِـي الأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُــمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَـدُ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النّساء: ١٠٠/٤].

خالد بن حِزَام بن خويلد بـن أسـد بـن عبـد العزَّى بـن قُصَـي بـن كلاب، القرشي الأسدي، أخو حكيم بـن حِـزام، وابـن أخـي خديجـة بنت خويلد رضي الله عنها.

أسلم قديماً، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثّانية، فنهشته حيَّة، فمات في الطّريق قبل أن يدخل إلى أرض الحبشة، فنزل فيه قول تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [النّساء: ٤/١٠٠٠].

وقيل: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً، فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله ، فمات في الطَّريق قبل أن يصل إلى رسول الله ، فنزل: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً﴾.

وقيل أيضاً: كان جُنْدَع بـن ضمرة اللَّيشي مـن المستضعفين بمكَّة،

وكان مريضاً، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة، قال: أخرجوني، فهيّئ له فراش، ثمَّ وضع عليه وخرج به، فمات في الطّريــق بـالتّنعيم، فـأنزل الله: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً..﴾.

ـ التُفسير المنير ٢٢٧/٥ ـ صفوة التُفاسير ٣٠٠/١ \_ أسد الغابة ٩٢/٢ \_ الاستبعاب ٤١١/١ \_ الإصابة ٤٠٢/ (٤٠٣/١)



## جنُّ نَصِيبين

#### (من جنَّ الجزيرة)

﴿ وَ أُو حِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِسَ الْحِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَحَباً، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَّبِّنا أَحَداً ﴾ [الحسن: ١/٧٢ - ٢].

وفي الأحقاف ٢٩/٤٦ - ٢٣]: ﴿وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحِنْ الْحَن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَالُوا يَا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، يَا قَوْمَنا أَحِيبُوا داعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وَمَنْ لا يُحِبْ داعِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِياءُ أُولِيكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾.

والغرض من الإحبار عن استماع الجنّ، توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان، إذ كانت الجنُّ حيراً منهم وأسرع إلى الإيمان، فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين، بخلاف المشركين الذين نزل بلسانهم، فإنهم كذّبوا واستهزؤوا وهم يعلمون أنّه كلام معجز، وأنَّ محمَّداً أمِّيً لا يقرأ ولا يكتب، وشتّان ما بين موقف الإنس وموقف الجنّ!! شهد ابن مسعود مع رسول الله الله الله الجنّ، قبال الله (أُتاني داعي الجنّ فذهبت معه، فقرأتُ عليهم القرآن)، وكانوا من حنّ الجزيرة، وفي (الدُّرِّ المنثور): يقال سبعة من أهل نَصِيبين.

ـ صفوة التّفاسير ٤٥٧/٣ ـ الطّبري ٣٤٧/٢ ـ التَّفسير المنير ١٦٤/٢٩ ـ الدُّر المنثور ٢٧٠/٦



# الأَرض الَّتي بارك الله حولها

#### بيت المقدس وما حولها

﴿ وَأُورَ ثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بِارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مِا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وَالأَعراف: ١٣٧/٧].

﴿ سُبُحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١/١٧].

﴿ فُلْنَا يَا نَارُ كُونِسِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْـداً فَحَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ، وَنَحَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيها لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩/٢١ ـ ٧١].

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَحْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ [الأنباء: ٨١/٢١].

بارك الله بيت المقدس وما حولها بأنواع البركات الحسَّيَّة والمعنويَّة، وما حولها: بلاد الشَّام، مقر الأنبياء، ومهبط الملائكة الأطهار.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ براعة استهلال؛ لأنَّه لما كان الإسراء أمراً

خارقاً للعادة، بدأ جلَّ شأنه السُّورة بما يشير إلى كمال قدرته وتنزُّهه عن صفات النَّقص، و ﴿بِعَبْدِهِ﴾ إضافة تشريف وتكريم.

وكان من الممكن أن يتم المعراج من البيت الحرام مباشرة دون هذه الرِّحلة الأرضيَّة (الإسراء)، ولكن المعراج حادثة سماويَّة لا دليل - مادِّي الرِّحلة الأرضيَّة (الإسراء)، ولكن المعراج عامَّة لقبولها والتصديق بها، فمن رأى سدرة المنتهى مثلاً؟ فكانت هذه الرِّحلة الأرضيَّة (الإسراء)، حيث يسهل إثباتها مع إعجازها، فلقد وصف السيس المقدس وصفاً دقيقاً، مع أنَّه لم يزره قط، فقالت قريش: أخبرنا عن عيرنا، فأخبرهم الله بعدد جمالِها وأحوالها، وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشَّمس يقدمها جمل أوررق (فيه بياض إلى سواد)، وكان كما أخبر الله ولم يسألوه عن المعراج، لأنَّه حادثة سماويَّة لا يعرفون عن شواهدها شيئاً.

- صفوة التّفاسير ١٥١/٢

ـ التَّفسير المنير ١١/١٥



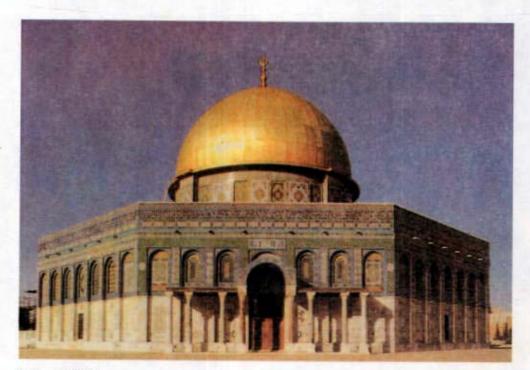

قبة الصخرة



قبة الصخرة من الداخل

-1AV -

### الهجْرَةُ

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٠/٨].

﴿ إِلاَ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَآيَدَهُ بِحُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [النوبة: ١٠/٤].

بعد بيعة العقبة الأولى والثّانية أحسَّت قريش أنَّ الأمر أفلت من يدها، فاجتمع زعماؤها في (دار النّدوة) ليضعوا حدّاً للأحداث الّـــي تمضي لغير مرادهم، وبعد تشاور وتداول قدَّموا الحلول:

حَبْسُهُ ﷺ حتَّى الموت.

نفيه من أرض قريش بربطه على جمل وتسييره في الصَّحراء.

وكان الرَّأي المعتمد انتقاء فتى جَلْداً من كلِّ قبيلة، فيضربونه ـ ﷺ ـ ضربة رجل واحد، فيُقْتَل ويتفرَّق دمه في القبائل جميعاً.

فكانت الهجرة مع اتّخاذ الأسباب من سرّيَّة وتعتيم، مع دليل كي لا يَسْلُك الطَّريق العادي المطروق، لأنَّ قريشاً جعلت حائزة كبيرة لمسن يأتي بمحمَّد حيَّاً أو ميتاً.

ومن أبرز نتائج الهجرة:

ا ـ تجمع المسلمين في موطن واحد يمكنهم من الجهر بدعوتهم، مع الدَّفاع عنها.

٢ ـ قيام دولـة الإسـلام علـى أسـس راسـخة، مـع تهيئـة الظُروف
 لبقائها واستمرارها.

٣ ـ بدأت تتجلَّى عالميَّة الدَّعوة الإسلاميَّة.

٤ ـ وظهر المنافقون بزعامة عبد الله بن أُبَيّ بن سلول.

٥ ـ أصبحت تحارة قريش مهدَّدة في ذهابها وإيابها إلى الشَّام.

ـ الكامل في التّاريخ ٣/٢ه

- عيون الأثر ١١/٢

ـ مروج الذُّهب ١٥/٢

ـ الوفا بأحوال المصطفى ٢٣٥/١

ـ ابن سعد ١/٢٧/١

- این هشام ۸۹/۲

ـ البداية والنّهاية ١٧٠/٣

- الطبرى ٢٧٠/٢



﴿ وإِذ يمكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيثبتوكَ أُو يَعْتَلُوكَ أَو يُخْرِجُوكَ ويمكرونَ ويمكرونَ ويمكُرُ اللَّهُ واللَّهُ خيرُ الماكرينَ ﴾

( الأنفال ٣٠/٨ )

﴿ إِلاَّ تنصروهُ فقد نصرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَفْرُوا ثَانِيَ اثْنِينَ إِذَ هما في الغار إِذَ يقول لصاحبه لا تحزَنَ إِنَّ اللَّهُ معنا فأنزل اللَّهُ سكينته عليه وأيَّدهُ بجنود لم تروها ﴾

(التوبة ٩/٤٠)

◄ طريق الهجرة
 ◄ طريق القوافل المطروقة

\* وصل صلى الله عليه وسلَّم إلى هُبَاء يوم الإثنين ١٢ ربيع أول. ٢٤ أيلول ٦٢٢ م. وأوَّل المحرَّم سنة ١ هـ يقابل ١٦ تموز ٦٢٢ م، وهو بداية التاريخ الهجري

الطّائف



كديد

ثنية الغزال

حُدة

دير الأشطاط

مكَّة الكُّرمة 🕠 الحديبية

جبل ثور



﴿ ثَانِيَ اثْنِينَ إِذْ هُمَا هِي الْغَارِ ﴾ : غار ثور

### مَسْجِدُ قُبَاء

#### (مسجد التَّقوي)

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّلِ يَــوْمٍ أَحَـقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِحَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبه: 1٠٨/٩].

قُباء: قرب المدينة المنوَّرة، فيها (مسجد التَّقوى)، وهو أوَّل مسجد بني في الإسلام، وهو المسجد الَّذي أُسِّس على التَّقوى من أوَّل يوم، وأقام، في لما هاجر بقباء يوم الإثنين والثَّلاثاء والأربعاء والخميس، وركب يوم الجمعة يريد المدينة المنوَّرة، فصلى الجمعة في مسجد قُباء، مسجد بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، فكانت أوَّل جمعة صلاَّها، عليه الصَّلاة والسَّلام، في المدينة.

وبنى عدد من المنافقين (اثنا عشر منافقاً) قبيل غزوة تبوك (٩ هـ) مسجد الضّرار (مسجد المنافقين)، وطلبوا من رسول الله الصَّلاة فيه، فقال: ((إنِّي على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلّينا فيه))، وبعد المنصرف من تبوك نزل قول تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفُراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لا يَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِد أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُولًا يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ تَهُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِد أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُولًا يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ



فِيهِ رِحالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنيانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوان خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنيانَهُ عَلَى شَفا حُرُف هار فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، لا يَزالُ بُنيانَهُمُ الَّذِي بَنَوْهِ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النوبة: ١٠٧/٩ ـ ١٠١٠].

ـ صفوة التفاسير ١٨/١٥

ـ التفسير المنير ٣٨/١١ ـ الدُّر المنثور ٢٧٦/٣



مسجد قباء



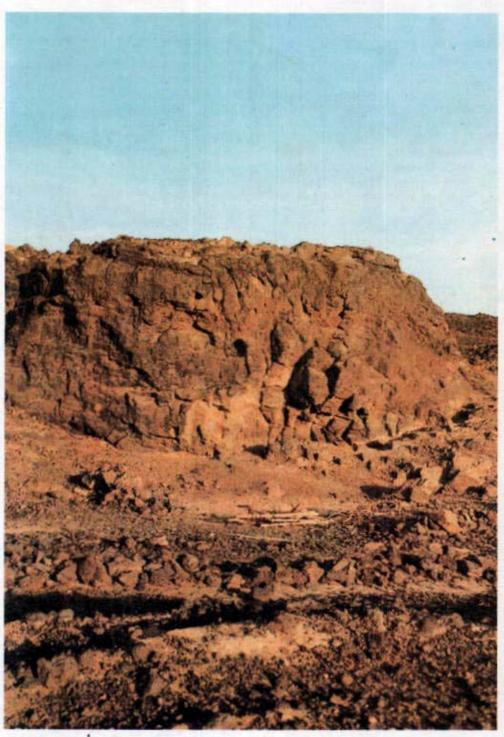

حرةُ المدينة المنورة

-19V -

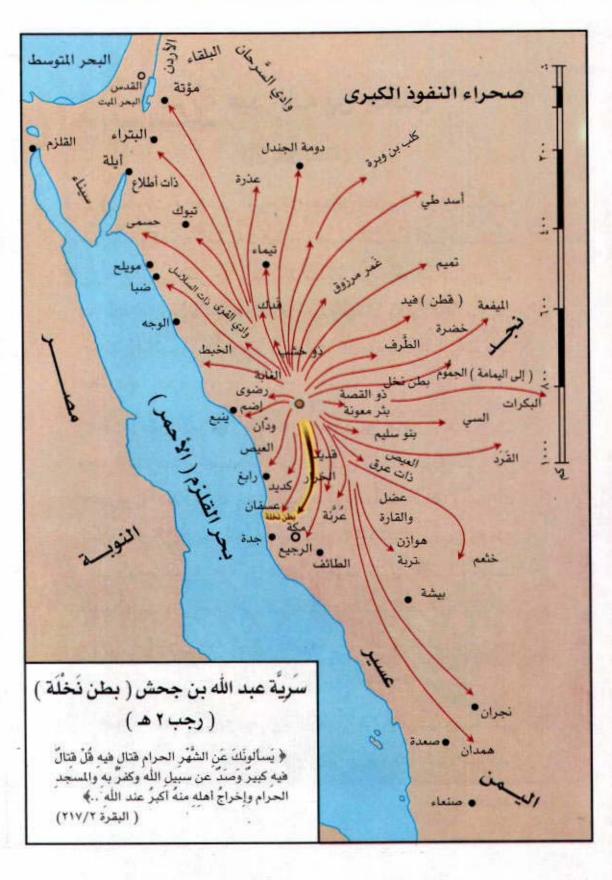

# سَريَّةُ عبد الله بن جحش

#### (إلى بطن نخلة)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفَيْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَالْفِئْتُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِكَ إِنْ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَتِكَ وَاللّهُمْ فِيها اللّهُ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها حَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧/٢].

بعث رسولُ الله، على عبد الله بن جحش في جمادى الآخرة ٢ هـ ومعه ممانية رهط من المهاجرين، ليترصَّد عيراً لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون معه، فقُتِلَ عمرو، وأسر اثنان، واستاقت السَّريَّة العير الَّي كانت تحمل تجارة الطَّائف، وكان ذلك أوَّل يوم من رجب، وهم يظنُّونه آخر أيَّام جمادى الآخرة، فقال، على لهم حينما قدموا عليه: ((وا لله ما أمرتكم بقتال في الشَّهر الحرام))، وقالت قريش: قد استحلَّ محمَّد الشَّهر الحرام، وهو الشَّهر الذي يأمن فيه الخائف، ويسعى النَّاس فيه إلى معايشهم، فأنزل سبحانه:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالِ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَـدٌ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْـدَ اللَّـهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَالُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ وَأُولِيكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها حَبِطَتُ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ وَأُولِيكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ، إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَحَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالبَعْرَةُ: ٢١٧/٢ ـ ٢١٨].

السُّرايا والبعوث كما جاءت في طبقات ابن سعد:

| المشركون           | المسلمون                     | مكانها               | تاريخها           | اسم السريّة<br>وقائدها             | سلسل |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------|
| ۳۰ رجلاً           | ۳۰ من<br>المهاجرين           | ساحل البحر<br>الأهر  | رمضان ۱ هـ        | حمزة بن عبد<br>المطلب              | ١    |
| ۲۰۰ رحل            | ٦٠ من<br>المهاجرين           | بطن رابغ             | شوال ۱ هـ         | عبيدة بن الحارث<br>ابن عبد المطلب  | *    |
| قافلة لقريش        | ٠٠ من<br>المهاجرين           | الحرار قرب غدير<br>ش | ذي القعدة ١ هـ    | سعد بن أبي<br>وقاص                 | ۲    |
| قافلة لقريش        | عمها عمرين<br>٤ من المهاجرين | بطن تُحْلة           | رحب ۲ هـ          | وعائل<br>عبد الله بن<br>ححش الأسذي | t    |
| عصماء بنت<br>مروان | عبير فقط                     | المدينة المنؤرة      | رمضان ۲ هـ        | عمير بن عدي بن<br>خرشة الخطمي      | ٠    |
| أبو عفك<br>اليهودي | سالم فقط                     | ښوال ۲ هـ            | شوال ۲ هـ         | سالم بن عمو<br>العمري              | 1    |
| كعب الأشرف         | ٥ من المسلمين                | أطراف المدينة        | ربيع الأوَّل ٣ هـ | محمد بن مسلمة<br>وأبو نائلة        | ٧    |
| قافلة صفوان        | ۱۰۰ راکب                     | القُرُدة بنجد        | جادي الأعرة ٣ هـ  | زيد بن حارثة                       | A    |
| قوم من بني أسد     | ۱۵۰ رجل                      | فَطَن                | اغرُّم ۲ هـ       | أبو سلمة<br>المحزومي               | 1    |

| سفيان الحذلي      | عبد الله نقط     | غزنة            | الحرَّم ٣ هـ      | عبد الله بن أنيس | ١.  |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----|
| بنو سُلَيم        | ٠٧ رجلاً         | بئر معونة       | صغر ۳ هـ          | المنذر بن عمرو   | 11  |
|                   |                  |                 |                   | السّاعدي         |     |
| قارة وعضل         | ۱۰ رجال          | الرجيع          | صغر ۳ هـ          | مرثد بن أبي      | 11  |
|                   |                  | 14.0            |                   | مرثد الغنوي      |     |
| بنو بکر           | اجر راکبا        | القُرَطاء       | ١٠ المحرَّم ٣ هـ  | محمد بن مسلمة    | ۱۳  |
| -                 | ا ا رحلاً        | الغمر (ماء لبني | ربيع الأوَّل ٦ هـ | عكاشة بن محصن    | 1 1 |
|                   |                  | اسد)            | (0.72)            | الأسدي           |     |
| بنو ثعلبة         | ۱۰ رحال          | ينو ثعلبة       | ربيع الأخر ٦ هـ   | محمد بن مسلمة    | 10  |
| بنو محارب         | ٠٤ رجلاً         | ذو القصة        | ربيع الأخر ٦ هـ   | أبو عبيدة بن     | 17  |
|                   |                  |                 | Page 1            | الجراح           |     |
| بنو سُلِّيم       | عدد من الصّحابة  | الجنثوم         | ربيع الآخرة ٦ هـ  | زيد بن حارثة     | 17  |
| ساحل البحر        | ۱۷۰ فارساً       | العيص           | جادى الأولى ٦ هـ  | زید بن حارثة     | 14  |
| بنو ثعلبة         | ۱۵ رجلاً         | الطّرّف         | جمادي الآخرة ٦ هـ | زيد بن حارثة     | 11  |
| ينو جذام          | ۰۰۰ رحل          | حسى             | جمادي الآخرة ٦ هـ | زيد بن حارثة     | ۲.  |
| يهود وادي         | عدد من الصُّحابة | وادي القرى      | رجب ٦ هـ          | زید بن حارثة     | *1  |
| القرى             | 5 H 21           |                 |                   |                  |     |
| بنو کلب           | عدد من الصُّحابة | دُومَة الجندل   | شعبان ۲ هـ        | عبد الرحمن بن    | **  |
|                   |                  |                 |                   | عوف              |     |
| يتو سعد           | ۱۰۰ رحل          | فَدَك           | شعبان ۲ هـ        | على بن أبي طالب  | **  |
| فزارة             | عدد من الصُّحابة | وادي القرى      | رمضان ٦ هـ        | زيد بن حارثة     | 7 1 |
| أبو رافع النَّضري | ه رجال           | 200             | رمضان ۲ هـ        | عبدالله بن       | 40  |
|                   |                  |                 |                   | غتيك             |     |
| أسير بن زرام      | ۲۰ رحلاً         |                 | شوال ٦ هـ         | عبد الله بن      | **  |
|                   | 96.7             |                 |                   | رواحة            |     |
| عرينة             | ۲۰ فارساً        | غزينة           | . شوال ٦ هـ       | کُرْز بن جابر    | TY  |
|                   | 24.74            |                 |                   | الفهري           |     |
| أبو سفيان         | اثنان            | -               | ٠,١               | عمرو بن أيَّة    | YA  |
|                   |                  | 100             | There             | الضمري           |     |
| هوازن             | ۲۰ رجلا          | نرته            | شعبان ۷ هـ        | عسر بن الخطَّاب  | 19  |

| بنو کلاب                   | -                   | يحد            | شعیان ۷ هـ        | أبو بكر الصَّدِّيق                     | ۲.  |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----|
| بنو مُرَّة                 | ۲۰ رحلاً            | فَدُك          | شعبان ۷ هـ        | بشير بن سعد                            | 71  |
| بنو عوال                   | ۱۲۰ رجلاً           | يطن تخل        | رمضان ۷ هـ        | الأنصاري<br>غالب بن<br>عبد الله الكيثي | **  |
| غطفان                      | ۳۰۰ رحل             | يمن وجبار      | شوال ۷ هـ         | بشير بن سعد                            | 77  |
| بنو سُلَيم                 | ۳۰۰ رحل<br>۵۰ رحلاً | بيّ سليم       | ذي الحجة ٧ هـ     | ابن أبي العوجاء<br>السُّلمي            | 71  |
| بنو الملّوح                | ۲۰۰ رجل             | كديد           | صغر ۸ هـ          | غالب بن<br>عبد الله اللَّيشي           | 70  |
| ينو مُرَّة                 | ۲۰۰ رجل             | فَنك           | صغر ۸ هـ          | غالب بن<br>عبد الله اللَّيشي           | 77  |
| هوازن                      | ۲٤ رجلاً            | الستي          | ربيع الأوَّل ٨ هـ | شجاع بن وهب<br>الأسدي                  | **  |
| المشركون في<br>مشارف الشام | ١٥ رحلاً            | ذات أطلاح      | ربيع الأوَّل ٨ هـ | كعب بن عمير<br>الغفاري                 | TA  |
| معة ألف رحل                | ۳۰۰۰ رحل            | البلقاء        | جمادی الأولى ۸ هـ | زید، حعفر،<br>عبدالله                  | 79  |
| قضاعة                      | ۲۰۰ رجل             | ذات السلاسل    | جمادي الآخرة ٨ هـ | عمرو بن العاص                          | į.  |
| حهينة                      | ۳۰۰ رجل             | القَبَليَّة    | رجب ۸ هـ          | أبو عبيدة بن                           | ٤١  |
| غطنان                      | ١٥ رحلاً            | عفيرة          | شعبان ۸ هـ        | الجرّاح<br>أبو قتادة<br>الأنصاري       | £Y  |
| تعمية للسور إلى<br>فتح مكة | ۸ رجال              | بطن إضّم       | رمضان ۸ هـ        | أبو قتادة<br>الأنصاري                  | ٤٣  |
| هدم العُزى                 | ۳۰ فارساً           | غله            | رمضان ۸ هـ        | حالد بن الوليد                         | £ £ |
| ينو هذيل                   | 1                   | هدم صنم سُوَاع | رمضان ۸ هـ        | عمرو بن العاص                          | £0  |
| -                          | ۲۰ فارساً           | المشلّل        | رمضان ۸ هـ        | سعد بن زید                             | 13  |
| بنو جارعة                  | . ۲۵ رحلاً          | حنوب مكّة      | شوال ۸ هـ         | الأشهلي<br>حالد بن الوليد              | ٤٧  |

|                             |                            |                          | شوال ۸ هـ                           | الطُّفيل بن عمرو                  | £A  |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| ينو فيم                     | ٥٠ هارساً                  | بتر فيم                  | الحرُّم 9 هـ                        | الدُّوسي<br>عُينة بن حصن          | 11  |
| بنو خثعم                    | ۲۰ رحلاً                   | بالة                     | منرهد                               | الغزاري<br>قطبة بن عامر           | ٥.  |
| ينو كلاب<br>جماعة من الحيشة | عدد من الصّحابة<br>٣٠٠ رحل | زخ لاَرَه<br>خلته        | ربيع الأوّل ٩ هـ<br>ربيع الأحر ٩ هـ | الصُّحاك الكلابي<br>علقمة بن محرز | 01  |
| خزد                         | اه، او رحادً               | أرض حاتم                 | ربيع الأعر ٩ هـ                     | المدبلي<br>علي بن أبي             | ٥٢  |
| الحنائب                     | عدد من العشماية            | الطّائي<br>أرض عذرة وبلي | ربيع الأعر ٩ هـ                     | طالب<br>عكاشة بن                  | -01 |
| بنو عبد المدان              | عدد من الصّحابة            | غران                     | ربيع الأوُّل ١٠ هـ                  | مِحْصَن الأسدي<br>حالد بن الوليد  | 00  |
| بنو مذحج                    | ۳۰۰ فارس                   | اليمن                    | رمضان ۱۰ هـ                         | علي بن أبي<br>طالب                | ٠٦  |

ـ طبقات ابن سعد ۲/ه وما بعدها.

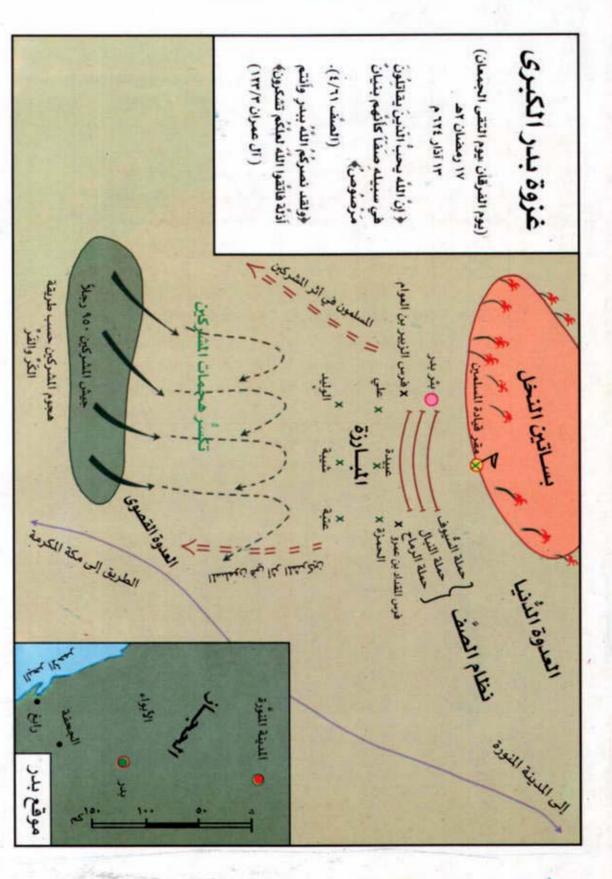

# بَدْرُ الكُبْرى

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلّهٌ فَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، إِذْ تَقُولُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِينَكُمْ أَنْ يُحِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ، بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَالُتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِحَمْسَةِ آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، وَمَا حَعَلَهُ اللّهُ إِلا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِحَمْسَةِ آلاف مِن الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، وَمَا حَعَلَهُ اللّهُ إِلا يُمْدِدْكُمْ وَلِيعَمْ وَلِيَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَ مِن عِنْدِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٢/٣ - ١٢١].

بعد مصادرة قريش في مكّة أملاك المسلمين المهاجرين إلى المدينة، وبقدر ما كانت قريش تفكّر في حماية تجارتها إلى الشّام من المسلمين الدين تجمّعت قدراتهم في المدينة، كان المسلمون يفكّرون في قطع الطّريق عليها، فكانت معركة بدر الكبرى في ١٧ رمضان ٢ هـ/ ١٣ آذار (مارس) ٢٢٤ م، حيما خرج المسلمون الأخذ قافلة لقريش، مبتدئين حصاراً اقتصادياً مشروعاً على قريش.

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدَارٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهٌ فَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣/٣]، أذلَّة من حيث القدرات المادّيَّة والاستعدادات.

ومن أهمٌ نتائج انتصار المسلمين ببدر:

قويت شوكة المسلمين حينما دوَّى انتصارهم في كلِّ نواحي الجزيرة العربيَّة، وبدأ خيلاء قريش الوثنيَّة بالانهيار، وذهلت أمام الصَّدمة، وبدأ حسد اليهود يظهر علانية: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [آل عمران: ١٨٨/٣]، وهذا سيكون سبب حلاء بني قينقاع الذين أعلنوا العداوة ونقضوا العهود مع المسلمين.

### غزوات الرَّسول ﷺ:

| سببها، أو أبرز أحداثها                                        | تاريخها           | الغزوة               | متسلسل |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| أوَّل غزوة غزاهـا رســـول ا للهُــــــ<br>هدفها: تجارة قريش   | صغر ۲ هـ          | وَدُّانَ (الأَبواء)  | ,      |
| اعتراض قافلة لقريش                                            | ربيع الأوَّل ٢ هـ | بواط (رضوی)          | ۲      |
| اعتراض قافلة لقريش                                            | جمادي الأخرة ٢ هـ | العُشَيرة            | ٣      |
| ملاحقة كرز بن حـابر الفهــري<br>الّذي أغار على سَرْح المدينة  | جمادى الأخرة ٢ هـ | بدر الأولى (سَفُوان) | ŧ      |
| اعتراض قافلة لقريش                                            | رمضان ۲ هـ        | بدر الكبرى           | ٥      |
| نقض اليهود لعهودهم وحسدهم                                     | شوال ۲ هـ         | بنو قَيْنُقاع        | ٦      |
| سار ﷺ إلى قَرْقَرَة الكَدّر لتفريــق<br>جمع بني سُلّيم وغطفان | شوال ۲ هـ         | بنو سُلَيْم          | ٧      |
| ردُّ أبي ســفيان الَــذي ســـار إلى<br>المدينة للثأر من بدر   | ذي الحجة ٢ هـ     | السويق               | ٨      |
| تفريق جمع بني ثعلبة ومحارب قبــل<br>مداهمة المدينة            | ربيع الأوَّل ٣ هـ | ذي أمّر              | •      |

| تفريق جمع بني سُلَيْم                                           | جمادى الأولى ٣ هـ | بُخْران           | ١.  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| لردٌ قريش الـين جـــاءت لمحاربــة<br>المسلمين في المدينة        | شوال ۳ هد         | أخد               | ij  |
| لردِّ أبي سفيان الَّذِي أراد مداهما<br>المدينة                  | شوال ۳ هـ         | حراء الأسد        | 17  |
| أراد بنو النّضير قتل رسول الله الله الله الله الله الله الله ال | ربيع الأوَّل ٤ هـ | ينو النّضير       | 15  |
| تفريق جموع أتمار وثعلبة                                         | الحرَّم ٤ هـ      | ذات الرِّقاع      | 1 1 |
| لملاقاة أبي سفيان                                               | شعبان ۽ هـ        | بدر الأخرة        | 10  |
| تفريسق جمسع يقطعسون الطُسرق<br>ويريدون مداهمة المدينة           | ربيع الأوَّل ٥ هـ | دُومَة الجندل     | 17  |
| لتفريق جمع بيني المصطلسق (مسر<br>خزاعة)                         | شعبان ٥ هـ        | المريسيع          | 17  |
| صدّ الأحزاب بزعامة قريش                                         | شوال ه هـ         | الحندق            | 14  |
| غدر بني قريظة ونقسض العهـ<br>حلال حصار الأحزاب للمدينة          | ذي القعدة ٥ هـ    | بنو قريظة         | 19  |
| لعقاب بني لحيان – من هذيـل ·<br>الذين قتلوا الصحابة (الرَّحيع)  | ربيع الأوُّل ٦ هـ | بنو لِحْيَان      | ۲.  |
| لردٌ عيينة بن حصن الفزاري الَّـذَي<br>أغار على لقاح المدينة     | ربيع الأوَّل ٦ هـ | ذي قَرُد (الغابة) | *1  |
| العمرة لبيست الله الحسرام بمكة<br>فصدًاته قريش                  | فو القعدة ٦ هـ    | الحديبية          | **  |

| ** | عير              | المحرّم ٧ هـ      | لتفريق حلف تتزعمه حبير لمداهمة<br>المدينة             |
|----|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 71 | موتة             | جمادی الأولی ۸ هـ | لم يشارك بها ، ولكنه وصفها<br>كأنه مع الجيش           |
| 40 | فتح مكة          | رمضان ۸ هـ        | نقض قريش بنود صلح الحديبية                            |
| ** | حنين والطَّائف   | شوال ۸ هـ         | لتفريق جموع ثقيف                                      |
| ** | تبوك (العُسْرَة) | رجب ۹ هـ          | لملاقاة جموع السرُّوم الَّذيـن تجمعـو<br>لغزو المدينة |

ما بدأ رسول الله ﷺ حرباً قط، إذ كان حريصاً ألاً يُسراق دم إنساني، فهو نبيُّ المرحمة.

ولكن إذا كانت لا محالة واقعة كان رجلها الأوَّل، فهو نبيُّ الملحمة. لقد كان عظيماً في رحمته بالنَّاس، عظيماً في استعداده للحرب، عظيماً في خططه، عظيماً في تحقيق النَّصر واستثماره.

وما اعترض النبي ﷺ إلا قوافل قريش بعينها، فهي السيّ بدأت حرباً اقتصاديَّة في شِعب أبي طالب، وصادرت أموال المسلمين المهاجرين وأملاكهم، ولم يعترض أيَّ قافلة لقبيلة أخرى على كثرتها.

[كتب السّيرة والتّاريخ المعتمدة، لم نسخّلها لكثرتها، ولكن يمكن مراجعة المطلوب حسب السّنين المسجّلة، فمعظمها يتّبع نظام الحوليات].

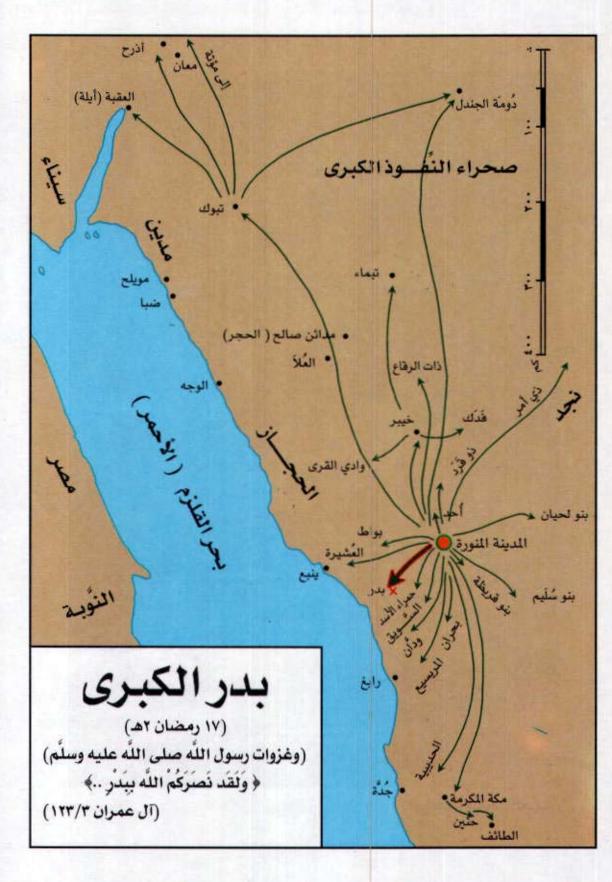

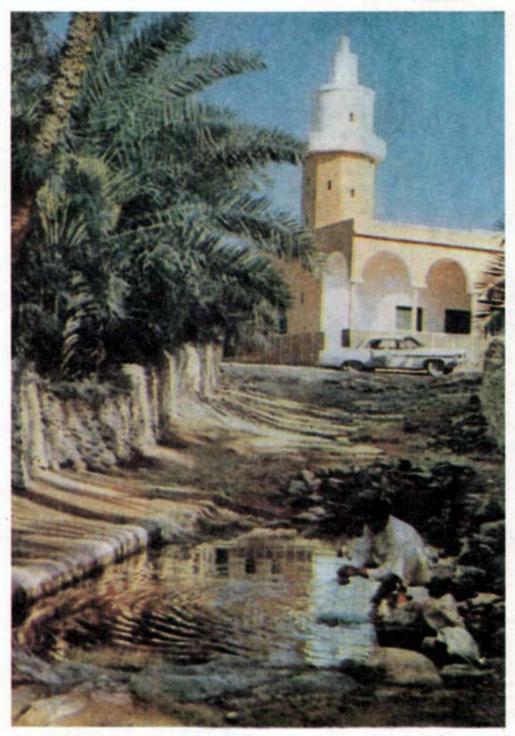

نبع بدر ومسجد العريش



# بَنُو قَيْنُقَاع

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِفْسَ الْمِهادُ ﴾ [آل عمران: ١٢/٣].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَدُوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨/٣].

كان رسول الله، ﴿ حَين قَدِم المدينة قد وادع يهودها، على ألا يُعينوا عليه أحداً، وأنّه إن دَهَمَه بها عدوٌ نصروه، فلمّا قُتِل مَنْ قُتِل من مشركي قريش في بدر ٢ هـ أظهروا له الحسد والبغي، وقالوا: لم يَلْقَ محمّدٌ مَن يُحْسِنُ القتال، ولو لقينا لاقي قتالاً لا يشبهه قِتالُ أحَد، والله لين قتل محمّد أصحاب هؤلاء القوم لبطنُ الأرض خيرٌ لنا من ظهرها، وأظهروا نَقضَ العهد.

واستهانوا بالمسلمين حتى إنَّ امرأة مسلمة قَدِمَت بحلية تريد بيعها بسوق بني قينقاع، فجلست إلى صائغ منهم، فعمد الصَّائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلمَّا قامت انكشفت سوأتها، فضحك الصَّائغ ومَن عنده، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصَّائغ فقتله، ووثبت اليهود على المسلم فقتلوه.

وبذلك كان بنو قينقاع أوَّل يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله، هُمَّ استسلموا، ثم الله، هُمَّ فحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة، ثمَّ استسلموا، ثم أُخُلُوا شمالاً بتوسُّط عبد الله بن أبي بن سلول.

ـ الطّبري ١٨١/٢

ـ ابن هشام ۱۱۸/۲ ـ البداية والنّهاية ۳/٤

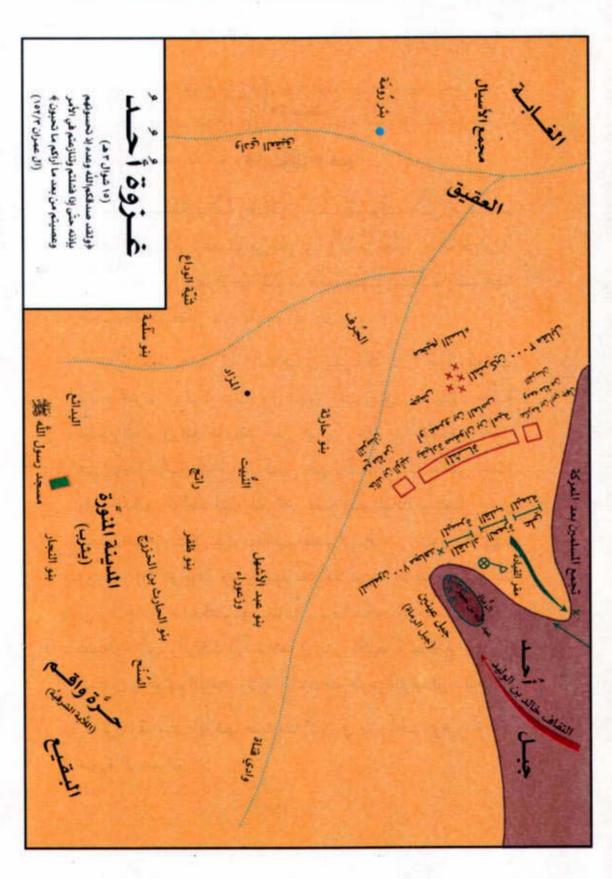

### أُحُــدٌ

#### (١٥ شوال ٣ هـ)

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢/٣].

سارت قريش تريد ثاراً لقتلاها في بدر الكبرى ٢ هـ، وأنفقت أرباح تجارتها في تمويل ذلك، وفي المدينة رتب رسول الله تعلق ، خطة تضمن النصر في المعركة، فقد جعل خمسين رجلاً من الرساة في حبل عينين (حبل الرساة) بإمرة عبد الله بن حبير لرد خيل قريش، ولكن لحظة واحدة يمكنها أن تحدد مصير المعركة، فعند فقد المبادأة يستحيل تحقيق النصر، لقد هُزِمت قريش، فخالف معظم الرساة أمر رسول الله تعلق ، ووصيّته: ((لا تبرحوا.. فإن رأيتمونا نُقتل فلا تُغيثونا ولا تدفعوا عنا، إنا لن نزال غالبين ما مكتم عواً و ما ثبتم مكانكم..))، فانقلب الموقف لمصلحة قريش، وأدركت ثاراً لقتلاها في بدر، لكنها لم تستطع استئصال المسلمين ودعوتهم المتنامية، ولا استطاعت فتح طريق تجارتها إلى الشّام.

أنزل الله ستّين آيةً فيها صفة ما كان في يـوم أحُـد، وهـي أواخـر سورة آل عمران: ﴿إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّفَةٌ يَفْرَحُوا بِهِمَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللَّـهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ، إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّــلِ الْمُوْمِنُونَ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّنْ يَكُفِيَكُمْ أَنْ يُعِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَـةِ آلافٍ مِنَ الْمَلاثِكَةِ مُنْزَلِينَ، بَلَى إِنْ تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِحَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمِا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكبَتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خائِبِينَ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُـوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ، وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذُّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا النَّـارَ الَّتِـي أَعِـدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَسارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهـا السَّماواتُ وَالأَرْضُ أُعِـدَّتْ لِلْمُتَّقِـينَ، الَّذِيـنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّـاسِ وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولَئِكَ حَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَحَنَّـاتٌ تَحْـرِي

مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَخْرُ الْعامِلِينَ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَذِّبِينَ، هَذا بَيــانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَىٌ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، وَلا تَهنُوا وَلا تَحْزَنُــوا وَأَنْتُـمُ الأَعْلَـوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُـهُ وَتِلْكَ الآيَّامُ نُداولُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّحِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرينَ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ حاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابرينَ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَحْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتَابًا مُؤْجَّلًا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَـنْ يُـرِدْ ثَـوابَ الآخِـرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَحْزِي الشَّاكِرِينَ، وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيُّ قَاتَلَ مَعَـهُ رَبُّيُونَ كَشِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبُّنا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ، فَآتـاهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ، بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِـهِ سُلْطَاناً وَمَـأُواهُمُ النَّـارُ

وَبَفْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ تُصْعِـدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَـمُّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ وَاللَّهُ خَسِيرٌ بما تَعْمَلُونَ، ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشَى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَــدُ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْحِاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُحْفُونَ فِي أَنْفُسِـهمْ مَا لا يُبْـدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنا هَاهُنا قُلْ لَـوْ كُنْتُـمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضاجعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مُنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْحَمْعان إنَّما اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بَبَعْض ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخُوانِهِمْ إذا ضَرَّبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّىً لَوْ كَانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَما قُتِلُوا لِيَجْعَـلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَلَفِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمَعُونَ، وَلَقِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، فَبما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَـوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُـمْ لا يُظْلَمُونَ، أَفَمَن اتَّبُعَ رضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَـأُواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتــابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَـانُوا مِنْ قَبْـلُ لَفِي ضَلال مُبين، أو لَمَّا أصابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّى هَذا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَا أَصَابَكُمْ يَـوْمَ الْتَقَى الْحَمْعان فَبَإِذُن اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِيسِنَ نـافَقُوا وَقِيـلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَاتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ أَو ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَـمُ قِتـالاً لاتَّبَعْنـاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمان يَقُولُونَ بِأَفُواهِهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ، الَّذِينَ قالُوا لإخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُــوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتــاً بَـلْ أَحْيـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهــمْ يُرْزَقُونَ، فَرحِينَ بما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ، يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَحْـرَ الْمُؤْمِنِـينَ، الَّذِيـنَ اسْتَحابُوا لِلَّـهِ وَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَـوْا أَحْرٌ

عَظِيمٌ، الَّذِينَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَـدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيـلُ، فَـانْقَلَبُوا بِنِعْمَـةٍ مِـنَ اللَّـهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَظِيم، إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِياءَهُ فَلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَلا يَجْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَـنْ يَضُرُّوا اللَّـهَ شَيْمًا يُريدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَـذابٌ عَظِيـمٌ، إنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بالإيمان لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُمْ، وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْما وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ، ما كانَ اللَّهُ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيُّبِ وَمَا كَـانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمٌ، وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ بما آتـاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيْطَوَّقُونَ مَا بَحِلُوا بِهِ يَــوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلَّهِ مِيراتُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، لَقَـدٌ اَسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَـنَكْتُبُ مَا قَـالُوا وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِياءَ بغَيْر حَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيق، ذَلِكَ بما قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، الَّذِينَ قــالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهـدَ إلَيْنا أَلآ نُؤْمِنَ لِرَسُولَ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَـدْ حِاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنِاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ، فَإِنْ كَذُّبُوكَ فَقَدْ كُذُّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِـكَ حـاؤُوا بِالْبَيِّنـاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتـابِ

الْمُنِيرِ، كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَـةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْحِلَ الْحَنَّـةَ فَقَـدٌ فَـازَ وَمَـا الْحَيَـاةُ الدُّنْيـا إلاَّ مَتـاعُ الْغُرُورِ، لَتُبْلَوُنَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَإِذْ أَخَــٰذَ اللَّهُ مِيشَاقَ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتــابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِعْسَ مَا يَشْـ تَرُونَ، لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَـذَابِ وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، إنَّ فِسي خَلْق السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْسِلِ وَالنَّهِـارِ لآيــاتٍ لأُولِــي الأَلْبابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى خُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّماواتِ وَالأَرْضِ رَبِّنا ما خَلَقْتُ هَـذا بِـاطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنـا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُـهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصار، رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلإيمان أَنْ آمِنُوا برَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَـيِّئاتِنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرار، رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُحْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُحْلِفُ الْمِيعادَ، فَاسْتَحابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هـاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيـارهِمْ وَأُوذُوا فِـي سَبيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأَكَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلأَدْخِلَّنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْـرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوابِـاً مِنْ عِنْـدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْـدَهُ حُسْنُ التَّـوابِ، لا

يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْسِلادِ، مَسَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاْواهُمْ جَهَسْمُ وَبِعْسَ الْمِهادِ، لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَحْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهارُ حَالِدِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا عِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ لِلأَبْرارِ، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِينَ فِيها نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا عِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ لِلأَبْرارِ، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِينَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ اللّهِ لَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَا أَنْوِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ أَهْلِ اللّهِ لَمَا اللّهِ لَقَلْهُ وَمَا أَنْزِلَ اللّهِ مَا أَنْوِلَ اللّهُ مَنْ عَنْدُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَمْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَمْدَ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَمْدُ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَمَا أَنْولَ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلّمُ مُ تُفْلِحُونَ ﴾ وآل عمران: ١٢٠/٣ ـ ٢٠٠٠].

ـ الطَّبري ۲۲/۲ ـ الكامل في النَّاريخ ۲۱۰/۲ ـ ابن هشام ۲۱/۳ ـ البداية وآلتُهاية ۲۷/۶

# حَمْراءُ الأَسَدِ

#### (١٦ شوَال ٣ هـ)

﴿ اللَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٢/٣ - ١٧٤].

خرج رسول الله والمسلمون في طلب أبي سفيان والمشركين في اليوم التّالي لأحد مباشرة، ليعلموا أنَّ الّذي أصاب المسلمين في أحد لم يوهنهم عن عدوهم، فانتهى في ومن معه إلى حمراء الأسد، ومرّ بهم معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم مكمن سرّ رسول الله، فسار معبد إلى أبي سفيان ومن معه (بالرّوحاء: موضع بين مكّة والمدينة)، فقال له: محمّد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرّ مثله قط، يتحرّقون عليكم تحرّقاً. فانسحب أبو سفيان ومن معه

وفي حمراء الأسدكان المسلمون يوقدون ليلاً خمس منة نار، حتّى تُرى من المكان البعيد، وأظهرت هذه النّيران أنَّ المسلمين ألوف مؤلّفة، وأنَّ عددهم كبير حداً. ﴿ اللَّذِينَ اسْتَحَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللَّذِينَ قِالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ حَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَانًا وقالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٢/٣ - ١٧٣].

ـ البداية والنَّهاية ٤٧/٤ ـ عيون الأثر ٣٨/٢

ـ ابن خلدون ۲۷/۲ ـ ابن هشام ۵/۳

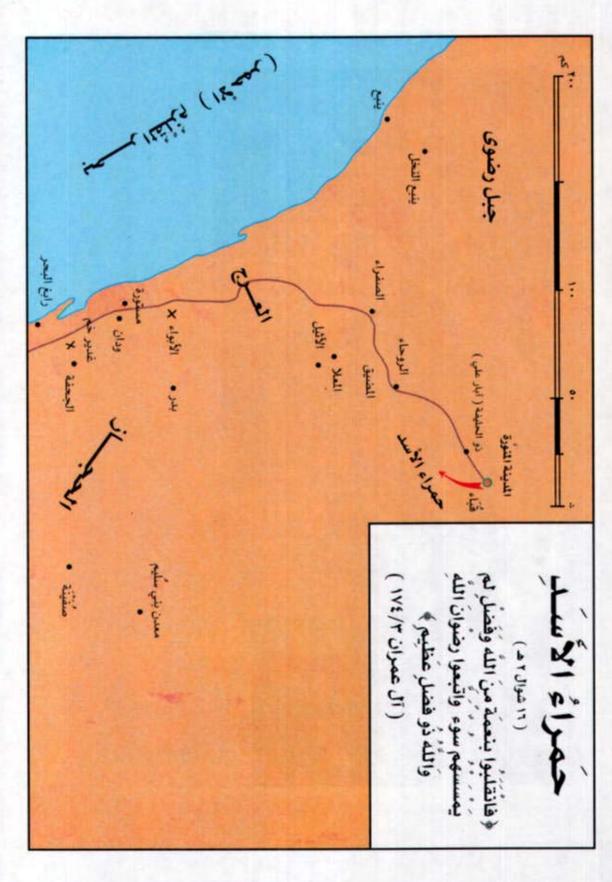

أنموذج لحصون اليهود في المدينة المنورة

# بَنُو النَّضِير

#### (ربيع الأوَّل 1 هـ)

وما أفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِـذِي الْقُرْبَى وَالْبَنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَمَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلِيَامِهُمُ وَمَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ السَّادِقُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِكِكُ هُمُ الصَّادِقُونَ هَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَهُ الْمَهَادِينَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُلْفَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولُهُ الْمُؤْلِمُ الْمُولِمُ اللْمُولُولُولُهُ اللْمُولِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِم

خرج رسول الله الله الله عدد من أصحابه \_ إلى بني النضير يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، للحوار الذي كان قد عقد بينهما، والذي نص على أن يعاونوه في الديات، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه، وقد آن لك أن تزورنا وأن تأتينا، ولكن حتى تُطْعَم وترجع بحاجتك، وكان الله حالساً إلى جنب جدار من بيوتهم، فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة، فَمَنْ رجل يعلو على هذا البيت فيُلقي عليه صخرة فيريجنا منه؟

الإسلام معتقد قوي ومتسامح معاً، ولكنه ما جعل التسامح موقفاً مهتزاً يتلقّى بسببه الضّربات والموامرات، بل جعل للتسامح قوَّة تحميه.



وعلم الأمر، فغادر أطم بني النّضير، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري يبلّغهم بمؤامرتهم ومرادهم، فسكتوا ولم ينطقوا محرف، وأحَّلهم عشراً، فمن رُوي بعد ذلك منهم قُتِل، فالرَّحمة هنا لا مل موقفين متباينين تناقضت فيهما التّصوُّرات، طرف متسامح، وطرف حاقد ماكر ناكث للعهد.

وتعاطف المنافقون مع بني النّضير، وقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول: لا تخرجوا من دياركم، وأقيموا في حصونكم، فحاصرهم، وأمر بقطع بعض النّحيل لهم وبحرقها بعد أيّام من الحصار، ومجموع ما أحرق ست نخلات فقط، فأدرك بنو النّضير جدِّية الأمر، فاستسلموا وخرجوا متحلّدين يحملون أموالهم على ست منة بعير، باستثناء السّلاح، ونزلوا بخير.

نولت آيات كريمة بغيء بني النصير [الحشر: ٥٥/١- ٨] ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِسِنُ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَامَى وَالْيَسَامَى وَالْيَسَاكِينِ وَالْيِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لِلْفَقَراءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمُ الْعِقَابِ، لِلْفَقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمُ الْعِقَابِ، لِلْفَقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمُ الْعِقَابِ، لِلْفَقُونَ فَضَلا مِسْ اللّهِ وَرَضُوانا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فَضَلا مِسْ اللّهِ وَرَضُوانا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فَضَلا مِسْ اللّهِ وَرَضُوانا وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيكَ هُمْ الصَّادِقُونَ فَضَلا مِسْ اللّهِ وَرَضُوانا وَيَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَسُولَهُ أُولُوكَ هُمُ السَّافِقُونَ فَهُ وَاللّهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَحُرُجَسَ مَعَكُمْ لا يَعْولُونَ مَعَلَى الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَحُرُجَسَ مَعَكُمُ وَالِهِمُ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْوِجْتُمْ لَنَحُورُ وَمَنْ مَعَكُمْ

وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَئِنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَقِينَ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ، لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ، لا يُقاتِلُونَكُمْ حَمِيعاً إِلاَّ صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ، لا يُقاتِلُونَكُمْ حَمِيعاً إِلاَ فَي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ حَمِيعاً وَقُولُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ، كَمَثَلِ النَّيْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً وَقُلُوبُهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ حَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ذَلِكَ بِأَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ ذَاقُوا وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ ذَاقُوا وَبِالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ فَرَاكُ مُونَ فَلَكَ إِنِّي بَهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسانِ وَلَكُ مَنْ فَلَكُ وَلَاكُ مَرْعُمُ وَلَكُ إِلَى النَّارِ خَالِدُيْنِ فِيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾.

ـ الكامل في التاريخ ١١٩/٢ ـ عيون الأثر ٤٨/٢ ـ ابن هشام ۱۰۸/۳ ـ البداية والنَّهاية ۷٤/٤ ـ الطُّيري ۲/۰۵۰

# يَهُودُ خَيْبَر

### ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً،
أُولَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَىنْ تَحِدَ لَـهُ نَصِيراً ﴿ [النَساء: 1/٤ - ٥٢].

أُجلِيَ بنو النّضير لأسباب تقدَّم ذكرها، فسار جمع من رحالاتهم منهم: حُيَي بن أخطب النّضري، وسلام بن مِشْكَم، وكِنَانة بن أبي الحُقينة، وهَوْذَة بن قيس الوائلي \_ إلى أن قدموا مكَّة على قريش يدعونهم ويحرِّضونهم على حرب رسول الله هم، وقالوا: إنّا سنكون معكم عليه حتى نستأصله.

فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، وأحباً النّاس إلينا مَنْ أعاننا على عداوة محمّد، وقال: لا نأمنكم إلاّ إن سجدتم لآلهتنا حتّى نطمئنًا إليكم، ففعلوا، فقالت قريش لأولئك اليهود: يا معشر يهود، إنّكم أهل الكتاب الأوّل والعلم، أخبرونا عمّا أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمّد، أفديننا حير أمْ دين محمّد؟ أنحن أهدى سبيلاً أمْ محمّد؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحقّ منه، وأنتم أهدى سبيلاً، لأنّكم



وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً، أُولَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَـنْ تَحِدَ لَـهُ نَصِيراً ﴿ وَالنَّسَاء: ١/٤ - ٥٢].

ثمَّ سار أُولئك النَّفر من اليهود إلى غطفان وحرَّضوهم على حرب رسول الله ﷺ، وجعلوا لغطفان تحريضاً على الخروج نصف تمـر خيـبر كلَّ عام.

وتجهَّزت قريش وغطفان وبنو مرَّة، وأشجع، ونُسُلَيم، وأسد.. فكانت غزوة الأحزاب (الخندق) شوَّال ٥ هـ.

> ـ الطّبري ٢٤/٢ ه ـ عيون الأثر ٢/٥٥

ـ ابن خلدون ۲۹/۲ ـ ابن هشام ۱۳۷/۳ ـ البداية والنهاية ۹۲/٤

### الخَنْدَق

#### (غزوة الأحزاب) شوَّال ٥ هـ

﴿إِذْ حَاوُّوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونا﴾ [الأحزاب: ١٠/٣٣]

أرسلت خزاعة موكباً قطع الطّريق بين مكّة والمدينة في أربع ليال وهي في العادة تحتاج ستّة أيَّام - يحمل خبر تجمع الأحزاب لغزو المدينة، فقال سلمان الفارسي: ((يا رسول الله، إنَّا كنّا بأرض فارس إذا تخوَّفنا الخيل، وإذا حوصرنا خندقنا علينا)، فحفر الحندق شمالي المدينة في تسعة أيَّام أو عشر، وأقبلت قريش ومن معها في عشرة آلاف مقاتل، وعسكروا شمال المدينة، حيث البقعة الوحيدة الصَّالحة للقتال، فالشَّرق والغرب حرَّات (لابات بركانيَّة) وفي الجنوب نخيل وجبل عير.

#### ونقض يهود بني قريظة العهد:

﴿ إِذْ حَاوُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُنُونَا، هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُوْمِنُونَ وَزَلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ مَا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتُأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً ﴾ [الأحزاب: ١٠/٣٣].

وأصيب سعد بن عبادة بسهم، فجعله الله في المشفى الميدانسي قرب مسجده حيث رفيدة الأسلمية.

وبعد حصار شهر جاء نعيم بن مسعود الأشجعي، وقد أسلم ولا تدري بإسلامه الأحزاب، فسأل رسول الله الله ما الذي يمكن أن يفعله في مثل هذا الموقف الحرج؟ فقال الله: ((الحَرْبُ خِدْعَةٌ))، أي ينقضي أمرها بالمحادعة، واستطاع نعيم بحكمته تفريق كلمة الأحزاب، وأرسل الله ريحاً قلعت خيامهم، وكفات قدورهم، وأطفأت نيرانهم، فانسحبوا عائدين إلى ديارهم خائبين:

﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩/٣٣].

﴿ وَيَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُنُونَا، هُنالِكَ الْبَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَيَلَّنُونَا، هُنالِكَ الْبَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَيَلَّنُونَا، هُنالِكَ الْبَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَيَلْزِلُوا زِلْزِالاً شَدِيداً، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَيَدْنِا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً، وَإِذْ قالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً ﴾ [الأحزاب: ١٠/٣٣].

ـ الطُّبري ٧١/٢ ـ الكامل في التاريخ ٢٠٥/٢ ـ عيون الأثر ٩/٢ه ـ ابن خلدون ۸/۲ ـ ابن هشام ۱۳۱/۳ ـ البداية والنهاية ۱۰٤/٤

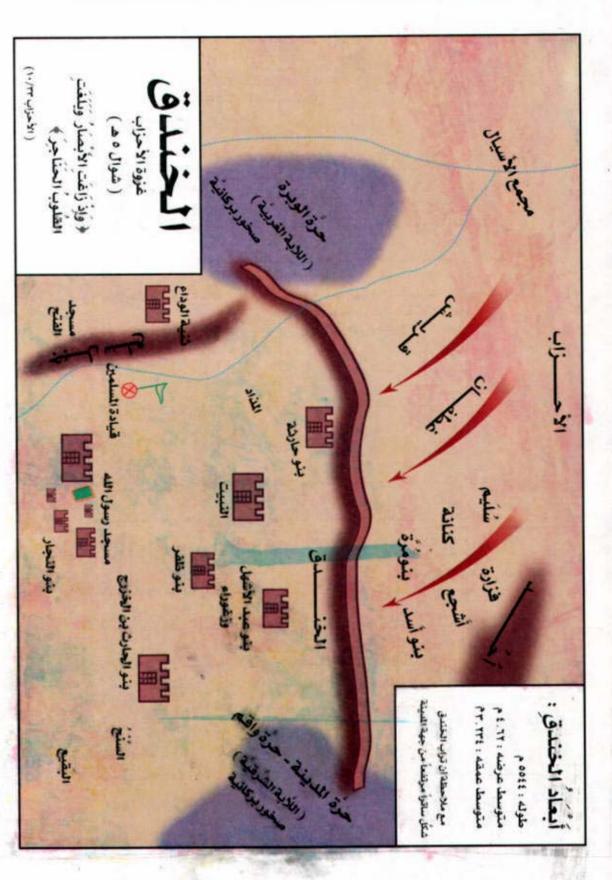



# بَنُو قُرَيْظَة

#### (ذو القعدة ٥ هـ) أبو لبابة: رفاعة بن عبد المنذر

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢/٩].

غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنيَّة، مع نقض معاهدة موقَّعة تعهَّدوا بموجبها دعم المسلمين إذا داهمهم عدوٌّ، فانحازوا إلى جانب العدوّ، ومتى؟ حينما رأوا عشرة آلاف مقاتل شمال المدينة، فظنُّموا أنَّ الأمر قد انتهى واستؤصل المسلمون عن آخرهم.

سار المسلمون إلى بني قريظة وحاصروهم دون أن يسأل واحد من بني قريظة عن السبب، فهم أدرى بما عملوا، ولكنهم نادوا أبا لبابة، فاستأذن رسول الله على، ودخل حصنهم، فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمّد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حَلْقِه أنّه الذّبح، يريهم أنّما يُراد بهم القتل.

قال أبو لبابة: فوا لله ما زالت قَدَماي من مكانهما حتَّى عرفت أنَّى قد خنتُ الله ورسوله، فعاد أبو لبابة إلى مسجد رسول الله هي، وربط نفسه إلى حذع من جذوعه، وقال: لا أبرح مكاني حتَّى يتوب الله عليَّ ممّا صنعت، وبقي أبو لبابة رابطاً نفسه ستَّ ليال، وفي روايـة

عشرین لیلة، تأتیه امرأته فی وقت کلِّ صلاة، فتحلُّه حتَّی یتوضّاً ثـمَّ یعود إلی مربطه، حتَّی نزلت:

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّها عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً لللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ تَطَهِمْ أَلَهُ مَو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ عَلِيمٌ، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ [النوبة: ١٠٢/٩ - ١٠٠٤].

وقَبِل بنو قريظة بسعد بن معاذ حكماً بينهم وبين المسلمين، فحيء به من خيمة رفيدة الأسلميّة (المشفى الميداني)، وحكم: أن يُقتل الرِّحال، وتقسم الأموال، وتُسبى الذَّراري والنَّساء.

وفي غزوة بني قريظة أنزل تعالى:

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً، وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً، مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوَيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى وَأُورَبَكُمْ أَرْضَهُمْ وَكِانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾ [الأحزاب: ٢٥/٣٣ - ٢٧].

ـ الطُّبري ٨١/٢ ـ فتوح البلدان ٣٤

ـ ابن هشام ۱٤۱/۳ ـ أسد الغابة ۳۷٥/۲ ـ الرَّوض الأُنُف ۲۲۸/۲



# المُرَيْسِيعُ

### غزوة بني المُصْطَلِق (شعبان ٥ هـ)

جمع الحارث بن ضرار سيّد بني المُصْطَلِق (من خزاعة) ما قدر من قومه ومن الأعراب، لحرب رسول الله ﷺ، فسار ﷺ في ٢ شعبان ٥ هـ بسبع مئة رجل لتفريق ما جمع الحارث، وعند ماء المريسيع كان اللّقاء، وهُزِمَ الحارث ومن معه.

وفي هذه الغنزوة تخاصم غلام لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه وجهجاه بن مسعود من حلفاء الخزرج، فضرب غلامُ عمر حليف الخزرج، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسكّن رسول الله الفتنة، وارتحل بالنّاس ليشغلهم بمسيرهم السّريع عن الفتنة الجاهليّة النّينة، ولما أبلغ زيد بن أرقم كلام ابن أبي بن سلول لرسول الله حَلف كاذباً ما قال، وأنّ زيد بن أرقم كادب، فأنزل الله تعالى بحق زيد: ﴿ لِنَحْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وَتَعِينَها أُذُنّ واعِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٢/٦٩]، فكان يقال لزيد: ((ذو الأذن الواعية)).

وفي شأن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي نزلت آيات في سورة المنافقين: ﴿ وَإِذَا قِيـلَ لَهُـمْ تَعـالَوْا يَسُـتَغْفِرْ لَكُـمْ رَسُـولُ اللّـهِ لَـوَّوْا رُؤُوسَــهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْـتَغْفَرْتَ لَهُـمْ أَمْ لَـمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ، هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَرَائِنُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ، يَقُولُونَ لَئِنْ أَلِمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ، يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمُدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْها الأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [النافقون: ١٣/٥ - ٨].

ولم يكتف ابن أبي بن سلول بما قاله، بال اختلق حادثة الإفك في هذه الغزوة أيضاً، مضيفاً لكذبه وفتنته كذباً وفتنة أخرى، وذلك حينما تأخرت السيَّدة عائشة رضي الله عنها في حاجتها، وفي طلب عقدها، وكان صفوان بن المعطل على ساقة الجيش، يتخلف عنه ليلتقط ما يسقط من متاع، فلمّا رآها رضي الله عنها عرفها، فقدَّم لها بعيره فركبت وانطلق يقوده بها، حتى دخل إلى المدينة وضح النهار عند الظهيرة، فلمّا رآها ابن أبي بن سلول قال:امرأة نبيّكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثمّ حاء يقودها، ما برئت منه وما برئ منها، وروَّج المنافقون الإشاعة، وأرجفت المدينة كلّها بالإفك، فأنزل الله عنهال بحق الطّاهرة المبرأة رضى الله عنها:

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَاوُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُـوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّـذِي تَوَلَّـى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لَـوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ، لَوْلا حَـاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُـهَداءَ

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وَلَوْلا فَضْـلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ، إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمْ مِا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُـونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُـودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبعُوا خُطُـواتِ الشَّيْطان وَمَنْ يَتَّبعْ خُطُواتِ الشَّيْطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاء وَالْمُنْكَر وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وَلا يَأْتَل أُولُو الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاحِرِينَ فِي سَبيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُـورٌ رَحِيـمٌ، إِنَّ الَّذِيـنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالآخِـرَةِ وَلَهُـمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النُّور: ١١/٢٤ - ٢٣].

> ـ الطُّبري ٢٠٤/٢ ـ الكامل في التاريخ ١٨٢/٢ ـ عيون الأثر ٩١/٢

ـ ابن خلدون ۳۳/۲ ـ ابن هشام ۱۸۲/۳ ـ البداية والنهاية ۱۵۲/٤



# الحُدَيبيَة

#### بيعة الرِّضوان (ذي القعدة ٦ هـ)

﴿ وَلَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴿ [الفتح: ١٨/٤٨]. سار فَلَمُ مع أَلف وأربع مئة من المسلمين قاصداً مكّة المكرَّمة يريد العمرة، وساق معه الهَدْيَ سبعين بَدَنَة أَشعرها لِيُعْلَم أَنَّها هدي فيكفَّ النَّاس عنها، وتخلَف بعض الأعراب والمنافقين:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمُوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ حَبِيراً، بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ ثَعْمَلُونَ حَبِيراً، بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبُداً وَرَبُونِ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبُدا وَرَبُولُ وَلَلْكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَطَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْما بُوراً، وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنّا أَعْتَدُنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً ﴾ [١٨/٤٨] - ١٣].

وبذلك قطع ﷺ على قريش كلَّ حجَّة، خصوصاً وأنَّه يحمل سلاح المسافر فقط، فأحرج موقف قريش، فهي بين الرَّفض والقبول سيَّان.

وبعد سفارات إلى الحديبية حيث رسول الله ومن معه من المسلمين، دخل عثمان بن عفّان رضي الله عنه مكّة في سفارة، فأشيع أنَّ قريشاً قتلته، فكانت بيعة الرِّضوان تحت الشَّجرة: ((إمَّا فتح وإمَّا شهادة))، فطلبت قريش الصُّلح:

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُا الأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً، سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً، وَهُوَ اللَّهِ كَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُؤَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴾ [الفتح ٢٢/٤٨-٢٤].

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبايعُونَكَ إِنَّما يُبايعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْـهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَحْرًا عَظِيمًا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرابِ شَغَلَتْنا أَمُوالُنا وَأَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَـنْ يَمْلِـكُ لَكُـمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً، سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إذا انْطَلَقْتُمْ إلَى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبعْكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبعُونا كَذَلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِـنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً، قُـلْ لِلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَحْرًا حَسَناً وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِـنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيماً، لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: ١٠/٤٨ - ١٨].

﴿ وَمَدُو الَّذِي كَفَ الْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ الْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ الْنَافُ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً، هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَنْلُغَ مَجِلّهُ وَلَوْلا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَنْلُغَ مَجِلّهُ وَلَوْلا رَحَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَدَّبْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ، إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ، إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ، إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ كَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً ، إِذْ جَعَلَ اللّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ كَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَلَ اللّهُ سَكِينَةً عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ـ الرَّوض الأُنْف ٣٨/٤ ـ الطَّبري ٦٢٧/٢ ـ عيون الأثر ١١٧/٢ ـ ابن خلدون ۳٤/۲ ـ ابن هشام ۲۰۱/۳ ـ البداية والنهاية ۲۷٤/٤



# خيبر

#### (المحرُّم ٧ هـ)

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّحَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأُنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْـابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [الفتح: ١٨/٤٨ - ١٩].

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ ۚ وَمُقَصِّرِينَ لا تَحافُونَ فَعَلِمَ ما لَـمْ تَعْلَمُوا فَحَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً﴾ [الفتح: ٢٧/٤٨].

اتصل يهود حيبر بغطفان \_ مرتزقة ذاك الزَّمن \_ يحرِّضونهم على المسلمين، مقابل بعض ثمار حيبر وتمرها، وعقدوا حلفاً مع فَدَك وتيماء ووادي القرى لمداهمة المدينة، فسار تلله بالمسلمين الذين شهدوا الحديبية إلى حيبر، للقضاء على تآمر اليهود وحلفهم المعقود ضد المسلمين.

وخيبر تشمل عدَّة حصون أهمُّها:

ـ النَّطاة: ويشمل أيضاً: ناعم، والصَّعب، وقلة.

ـ والشِّق: ويشمل: أبِّي، والبريء.

ـ والكتيبة: ويشمل: القُّمُوص، والوَّطيح، والسُّلالِم.

وناعم أوَّل الحصون فتحاً.

والقُموص أعظم حصون خيبر مناعة.

والوَطيع والسُّلالِم فُتِحا صُلحاً.

وبقيت خيبر بعد الفتح بيد أهلها، على أنَّ للمسلمين الشَّـطر مـن كلَّ زرع ونخيل.

> ۔ الطَّيري ١٤/٣ ۔ عيون الأثر ١٣٨/٢

ـ ابن هشام ۲۱۷/۳ ـ البداية والنهاية ۱۹۸/۶

## عُمرة القَضَاء

### عُمرة القَصَاص ـ عمرة القَضِيَّة (ذي القعدة ٧ هـ)

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَنَدْ كُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَحافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ [الفتح: ٢٧/٤٨].

بعد مرور عام على صلح الحديبيَّة، ووفق بنوده، تجهَّز مع رسول الله الله الفا مسلم لعمرة القضاء، فخرج قسم من قريش من مكَّة إلى رؤوس الجبال وخلُّوا مكَّة وقالوا: لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه، وأشاعت قريش: إنَّه يقدم عليكم وفد وهنتهم حُمَّى يـثرب، فأمر الله بالاضطباع، فكشف المسلمون عن مناكبهم، وقال الله: ((رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوَّة)).

ودخل المسلمون مكّة المكرَّمة في قمَّة العزَّة، فهذه العمرة بعــد طـرد وهجرة وملاحقة، وبعد قتال وحروب في بدر وأُحُد والخندق... وبعــد نصر خيبر.

وبقي ﷺ في مكَّة ثلاثة أيَّام وفق بنود صلح الحديبية.

وهزٌّ مشهد المسلمين المهيب نفس سيدة من أكرم سيَّدات مكَّة،



فهفا قلبها إلى محمّد رسول الله، تلك هي ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، كانت في السّادسة والعشرين من عمرها، مات زوجها أبو رهم بن عبد العزّى القرشي، فأفضت إلى شقيقتها أمّ الفضل زوجة العبّاس بالأمر، فحمل العبّاس الخبر لرسول الله الله قائلاً: إنّها وهبت نفسها للبّي، فأنول الله فيها: ﴿يَا أَيُهَا النّبِيُّ إِنّا أَخْلَلْنا لَكَ أَزُواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَعِينُكَ مِمّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُومِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنّبِي إِنْ أَرادَ النّبِي أَنْ يَسْتَنْكِحَها عَمّك وَامْرَأَةً مُومِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنّبِي إِنْ أَرادَ النّبِي أَنْ يَسْتَنْكِحَها عَلَيْهُمْ فِي أَزُواجِهِمْ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً عَليْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ وما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَي لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ والأحزاب: ٣٠/٥٠]، فتزوّجها هو وصحبها إلى المدينة المنوّرة.

ـ عيون الأثر ٢/٥٤١

ـ البداية والنهاية ٢٢٠/٤ ـ الطَّيري ٢٢/٣

### مُؤْتَةُ

### جيش الأمراء (جمادى الأولى ٨ هـ)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ

يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقَّاً فِي التَّوْراةِ
وَالإِنْحِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِةِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
بايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
[التوبة: ١١١/٩].

أرسل الله سنة ٧ هـ رسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام، ومن بين الذين حملوا رسالة: الحارث بن عمير الأزدي موجّهة إلى ملك بُصرى الشّام، فلمّا نزل مؤتة؛ عرض له شرحبيل بن عمرو الغسّاني، وهو أحد أمراء قيصر على الشّام، وقتل رسول رسول الله، فكانت مؤتة لتأديب شرحبيل الغسّاني.

سَيَّر ﷺ جيشاً قوامه ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف بحاهد، وجعل زيـد بـن حارثة أميراً على الجيش، وقال: فإن قُتِل فجعفر بــن أبـي طـالب، فـإن قُتِل فعبد الله بن رواحة.

وصل حيش الأمراء إلى مؤتة، وكانت عندها المعركة غير المتكافئة، حيث حشد الرُّوم أكثر من مئة ألف مقاتل، وبعد استشهاد الأمراء الثَّلاثة، قُدِّمت الرَّاية لسيف الله خالد بن الوليد، الَّذي تمكَّن من تحقيق انسحاب مأمون دون خسائر. وفي المدينة المنوَّرة، قبال المسلمون لهذا الجيش المنسحب، ولولا انسحابه المدروس لفَنِي كلَّه: يا فُرَّار، فسررتم في سبيل الله، فقبال ﷺ: ((بل أنتم الكَرَّارون، أنا فئتكم )).

يقول تعالى في محكم التَّنزيل:

﴿ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَفِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفاً لِقِتالِ أَوْ مُتَحِيِّزاً إِلَى فِقَةٍ فَقَدْ بِاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِّيرُ، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٦/٨ - ١٧].

ـ الطُّبري ۳۷/۳ ـ الكامل في التاريخ ۱۵۸/۲ ـ عيون الأثر ۱۵۳/۲

ـ این خلدون ۴۰/۲ ـ این سعد ۱/۱ ۳٤۱/۲، ۳۴۲/۳ ـ ۲۳۴/۳ ـ این هشام ۸/۴

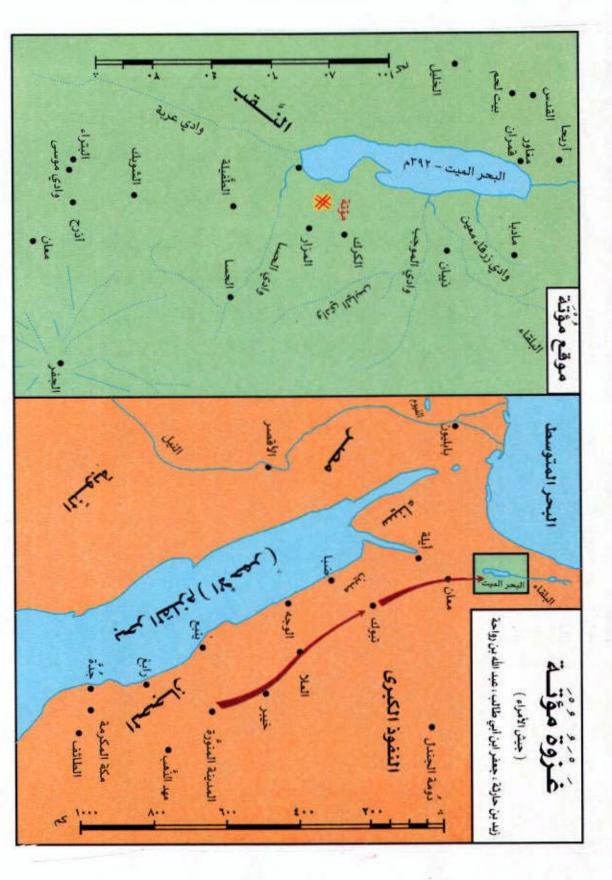

## فَتْحُ مَكَّةَ الفَتح الأعظم (۱۰ رمضان ۸ هـ)

﴿إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّـاسَ يَدْخُلُـونَ فِـي دِيـنِ اللَّـهِ أَفْواحًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النّصر: ١/١١٠ ـ ٣].

نقضت وخرقت قريش في رمضان ٨ هـ بنود صلح الحديبية التي أملتها بعناد، بعد أن أدركت أنَّ إيقاف الحرب معها، هيّاً الحوَّ لنشر الإسلام بين القبائل، فدخل في أقل من سنتين ـ هما عُمر بقاء صلح الحديبية ـ ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، فأعانت بني بكر وحرَّضتها لتصيب ثأراً من حلفاء المسلمين خزاعة، وجاء عمرو بن سالم الخزاعي المدينة ليخير رسول الله بما فعلته قريش، وجاء أبو سفيان محاولاً إصلاح ما أفسده قومُه، فُلقّن درساً في التّضامن: ((تتبّعت أصحابه ـ هي ـ فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له)).

وقرَّر الله السَّير لفتح مكَّة، وحاول حاطب بن أبي بلتعة \_ وهو مسلم لا يشكُّ بإسلامه \_ إعلام قريش بالأمر، يريد أن تكون له يد عندها، في الوقت اللذي كان فيه الله حريصاً على تحقيق المفاحأة، وأنزل الله بحق حاطب:

﴿ اللَّهُ الل

وسار جيش المسلمين (عشرة آلاف مسلم) بقيادة رسول الله هي، وعند ذي طَوى وأذاخر، سيَّر هي:

- الزُّبير بن العوّام ليدخل من شَمال مكّة.
  - ـ و حالد بن الوليد ليدخل من حنوبها.
- وقيس بن سعد بن عبادة ليدخل من غربها.
- وأبو عبيدة بن الجرَّاح من ناحية جبل هند، حيث مركز تحمُّع المسلمين في الحجون.

وأذهلت المفاحـاة قريشاً، وأيقنت أنَّها كانت تضرب في حديـد بارد، ودخل المهاجر ﷺ فاتحاً في ٢٠ رمضان ٨ هـ، وهـو يقـراً ويـردُّد سورة النَّصر:

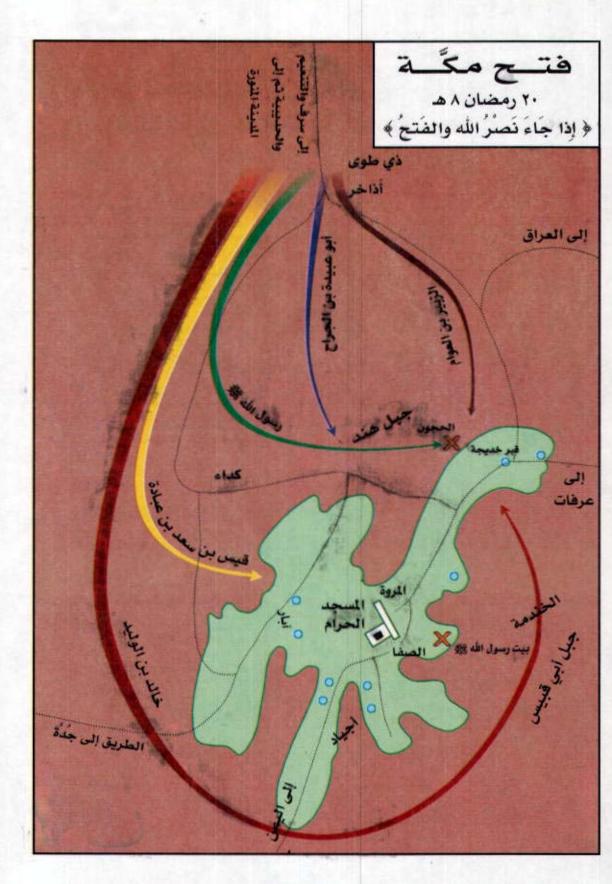

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفُواجاً، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النّصر: ١/١١٠ – ٣].

وحطُّم الأصنام وهو يقرأ:

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ﴾ [الإسراء: ٨١/١١].

وكان العفو: ((اذهبوا فأنتم الطُّلقاء))، فتحاً للقلوب، فدخلت قريش في الإسلام طائعة مقتنعة أنَّه الحقُّ، وانتهت الوثنيَّة في شبه جزيرة العرب، وسيكون العام التالي (٩ هـ) عام الوفود من أرجاء الجزيرة، خصوصاً بعد إسلام قريش وثقيف.

> ـ الطَّبري ١/٣ه ـ الكامل في التاريخ ١٦٣/٢ ـ عيون الأثر ١٦٧/٢

ـ ابن خلدون ۲/۲ ـ ابن سعد ۱۳۰/۲ ـ ابن هشام ۳۰/۶ ـ البداية والنهاية ۲۸۰/۶

## حُنَيْنُ وَالطَّائِفُ

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرُتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْسَزَلَ حُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذْبَ اللّهِ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْسَزَلَ حُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذْبَ اللّهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ النّوبة: ٢٥/٩ -٢٧]. اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة: ٢٥/٩ - ٢٧].

اهتز مركز قبيلة هوازن، وقبيلة ثقيف بعد فتح مكة (٢٠ رمضان ٨ هـ) وانتهاء الوثنية فيها، وأدركت القبيلتان أنهما مستهدفتان بعد قريش، وقال أهل الرَّاي فيهما: لا ناهية لمحمد دوننا. وعزموا على أن يغزوه قبل أن يغزوهم، فحمع أمير هـوازن مالك بن عوف النَّصْري قبيلته، وثقيف كلها واحتمعت نصر وحُشَم وسعد بن بكر، وأناس من بني هلال، وغاب عنه من هوازن: كعب وكلاب.

وكان في بني جُشَم دريدُ بن الصَّمَّة، شيخ كبير بلغ المئة والعشرين من عمره، وقد ذهب بصره، وصار لا ينتفع إلاَّ برأيه ومعرفته بــالحرب وخبرته في أمورها.

وقاد ثقيف كنانة بن عبد ياليل، وإلى جانبه قارب بن الأسود بن مسعود بن مُعَتَّب، وفي بني مالك ذو الخِمَار سُبَيع بن الحارث، وأخوه أحمر بن الحارث، وجِمَاع أمر النَّاس إلى مالك بن عوف النَّصْري،

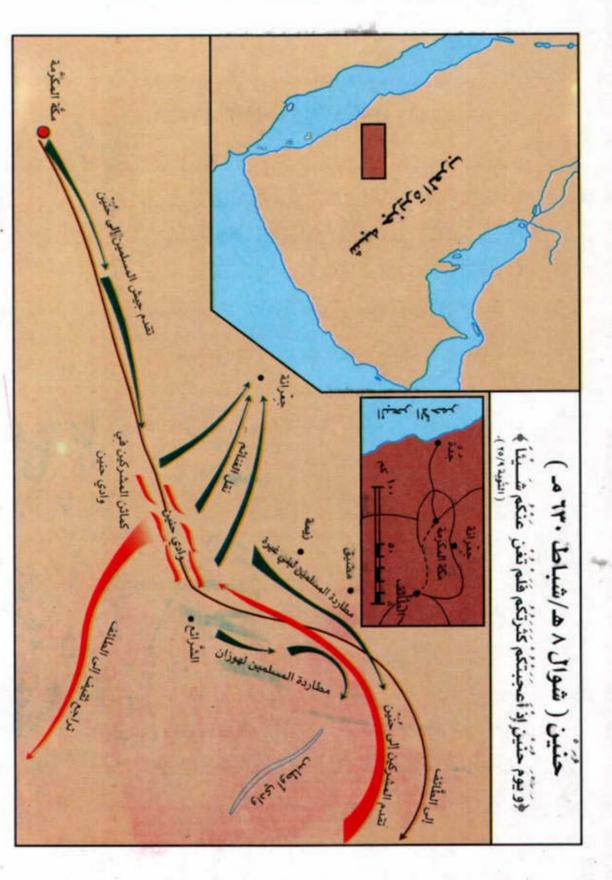

الَّذي أحضر مع الجند أموالهم ونساءهم وأبناءهم، ونزل بأوطاس ـ وادٍ في ديار هوازن ـ لذلك سُمِّيت الغزوة أيضاً غزوة أوطاس، وقُدِّر من مع مالك بعشرين ألف مقاتل وأكثر.

سار الله إلى هذه الجموع في السّادس من شوال سنة نمان للهجرة، سار ومعه اثنا عشر ألفاً، عشرة آلاف من أصحابه جند الفتح، وألفان من أهل مكّة الطّلقاء إلى حُنين فوصلها في العاشر من شوال، ووصل مالك بن عوف ومن معه من أوطاس إلى وادي حنين، وكمن للمسلمين في شعاب الوادي ومضايقه، وذلك بإشارة دريد بن الصّمّة، وأقبل رسول الله الله عمن معه حتّى نزل بهم وادي حنين، وقبيل الفحر، ولمّا صار المسلمون في بطن الوادي ثارت في وجوههم خيل المشركين فشدّت عليهم، وأمطر رماة هوازن وثقيف وجوه خيل المسلمين بوابل من النّبل والسّهام، فانكفأ النّاسُ منهزمين، ولكن رسول الله في وعدد من الصّحابة ثبتوا فحققوا حماية مؤخرة المنهزمين ولكن بسبب صدمة الكمين الّي فاجأتهم، ثمّ جمع من حوله خلّص أصحابه، ليقلب الهزيمة نصراً، خصوصاً بعد عودة المنهزمين:

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ زَلَ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ زَلَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى مَرْوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة: ٢٥/٩ ـ ٢٧].

وسار من من حُنين إلى الطّائف وحاصرها بضعاً وعشرين ليلة، كان قتال أهل الطّائف من وراء حصنهم، وسأل في نوفل بن معاوية الدَّيلي: ((يا نوفل، ما ترى في المقام عليهم؟))، فأجاب: يا رسول الله، ثعلب في جُحْر إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرّك، فقال في: ((إنّا قافِلُونَ غداً إن شاء الله))، وأدركت ثقيف أنها لا طاقة لها بحرب من حولها من العرب وقد بايعوا وأسلموا، وبدؤوا بحصار اقتصادي ضدَّهم أثبت نجاعته، فسيَّرت وفداً وصل المدينة المنورة في رمضان من السَّنة التاسعة للهجرة، فصالحهم على أنْ يُسْلِموا، وأمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي.

لقد افتتح الله غزو العرب ببدر، واختتمه بحنسين، وهما من أعظم غزواته الله ولهذا يُحْمَعُ بينهما في الذّكر، فيقال: بدر وحنين.

ـ الطّبري ۷۲/۳ ـ الكامل في التاريخ ۱۷۷/۲ ـ عيون الأثر ۱۸۷/۲ ـ ابن خلدون ۲/۰۶ ـ ابن هشام ۲٤/۶ ـ البداية والنهاية ۳۲۲/٤



### تَـبُوك

#### غزوةُ العُسْرَةِ (رجب ٩ هـ)

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ اللَّهِمِ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ، وَعَلَى النَّلاَنَةِ اللَّذِينَ خُلَّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَأَ مِنَ اللّهِ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَأَ مِنَ اللّهِ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَأَ مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

بلغ رسول الله الله الله الرُّوم قد جمعت جموعاً كثيرةً بالشَّام، وأنَّهم قدَّموا كتائبهم إلى البلقاء (الأردن)، ولردِّ هذه الجموع طريقتان:

ـ إمَّا تركهم يداهمون المدينة.

- وإمَّا السَّير إليهم بحرب وقائيَّة.

واختار الله الطريقة الثانية، لما فيها من معاني القوة والعزّة، فأعلن النفير العام وحدَّد جهة المسير، إلى تبوك، في زمن عسرة من النّاس، وشدَّة من الحَرِّ، وحدب من البلاد، وحهَّز حيشاً قوامه ثلاثون ألف محاهد، معهم عشرة آلاف فارس.

سار ه في رجب له هـ، ونزل تبـوك وجعلها مقرَّ عملياته، بعـد

تفرُّق جموع الرُّوم، فسيَّر خالد بن الوليد إلى دُومة الجندل، وأتاه يُحَنَّة ابن رؤبة صاحب أيلة (العقبة) فصالح على جزية يسيرة، كما أتاه أهل جرباء وأذرح كذلك.

ومن الأمور الَّتي وقعت في تبوك ونزل بها قرآن كريم:

١ ـ ساعة العُسْرة : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّذِينَ اتّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيخُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُوفَ رَحِيمٌ، وَعَلَى الثّلاثَةِ الّذِينَ خُلُفُوا حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ لَخُلُفُوا حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ لَيْتُوبُوا إِنَّ أَنْفُسُهُمْ وَظُنُوا أَنْ لا مَلْحَا مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهِ هُوَ النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [النّوبة: ١١٧/ -١١٨].

٢ ـ البكاؤون: حينما دعا رسول الله الله النفير إلى تبوك، حاء عدد من الصَّحابة وقالوا له: يا رسول الله احملنا، فقال: والله لا أحد ما أحملكم عليه، فتولّوا ولهم بكاء، وعزَّ عليهم أن يُحبَسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا حملاً، فأنزل سبحانه:

﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيسِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ وَالتّوبة: ٩٢/٩].

 سالم بن عمير، ثعلبة بن زيد، عبد الله بن مُغَفَّل، عُلْبَة بن زيد، عمرو بـن الحمام بن الجموح، هرمي بن عبد الله، عرباض بن سارية الفزاري.

ومن بني واقف: حِرْميّ بن عمرو.

ومن بني مازن بن النّحّار: عبد الرَّحمن بن كعب.

ومن بني المعلى: سلمان بن صخر.

ومن بني حارثة: عبد الرحمن بن يزيد.

ومن بني سلمة: عمرو بن عَنَمة، وعبد الله بن عمرو المزني.

وقيل عدد من بني مُقَرِّن: معقل، وسويد، والنَّعمان.

وقيل: هم أبو موسى الأشعري وأصحابه من أهل اليمن.

٣ ـ المُحَلَّفون (المُعَذَّرون): لما أجمع الله الله الله الله الله المتخذر قسم
 من الأعراب عن المشاركة في الغزوة، بأعذار واهية، وهم اثنان وثمانون
 رجلاً من بني غفار، فلم يعذرهم الله:

﴿ وَاللّهُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ الشُّقّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ، عَفا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، لا يَسْتَأْذِنُكَ الّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلِيمَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلِيمَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلِيمَ بِالْمُتّقِينَ ﴾ [النوبة: الآخِرِ أَنْ يُحاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمَ بِالْمُتّقِينَ ﴾ [النوبة: ٤٢/٩].

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النّوبة: ٩٠/٩].

٤ ـ التَّلاثة الَّذين تَحَلَّفوا: أبطأت النَّيَّة في نفر من المسلمين، حتَّى تخلَّفوا عن رسول الله الله من غير شك أو ارتياب منهم، وهم:

كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بني مسلمة.

هلال بن أُميَّة أخو بني واقف.

مرارة بن الرَّبيع أخو بني عمرو بن عوف.

وأبو خيثمة (عبــد الله بـن خيثمـة الأنصــاري) أخــو بــني ســا لم بــن عوف، الَّذي تدارك الأمر، ولحق بالنَّبيِّ حين نزل تبوك.

وكانوا نفر صدق لا يتَّهمونَ في إسلامهم، وبعد العودة كان العقاب عقاباً لطيفاً ناجعاً، المقاطعة وهم طلقاء بين النَّاس، وفي أهلهم، ثمَّ أنزل الله توبته عليهم:

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ، وَعَلَى النَّلاثَةِ الّذِينَ خُلَّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِمِ اللَّهِمُ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَاً مِنَ اللّهِ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَاً مِنَ اللّهِ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَاً مِنَ اللّهِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْحَا مِنَ اللّهِ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [النّوبة: الرّاحِيمُ اللّهُ اللّهُ هُو النّوابُ الرّاحِيمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المنافقون: أظهروا إسلاماً وأبطنوا كفراً، رأسهم: عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان مرشحاً للزَّعامة في يثرب قبيل الهجرة.

أرادوا السَّلامة فأحنوا رؤوسهم لقوَّة الإسلام، وكادوا لـه داخـل صفوفه، ودسُّوا أنفسهم لا عن إيمان واعتقاد، ولكن عن خوف وتقيَّة، وهؤلاء في الدَّرك الأسفل من النَّار:

﴿ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَحِـدَ لَهُمْ نَصِيراً ﴾ [النّساء: ١٤٥/٤].

وكان حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله الله في المنافقين، لم يعلمهم أحد إلا حذافة، أعلمه بهم رسول الله، وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت سأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر.

﴿ فَرِحَ الْمُحَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُ وا أَنْ يُحاهِدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً حَزَاءً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [النوبة: ٨١/٩ - ٨٢].

٦ - وفي سورة التوبة حيث أحداث تبوك (غــزوة العســرة):
 السَّابقون الأوَّلون، الَّذين تعدَّدت آراء المفسِّرين فيهم، فقيل: هم الَّذين
 بايعوا رسول الله الله الله بيعــة الرِّضـوان (تحـت الشَّـحرة) في الحديبية، أو

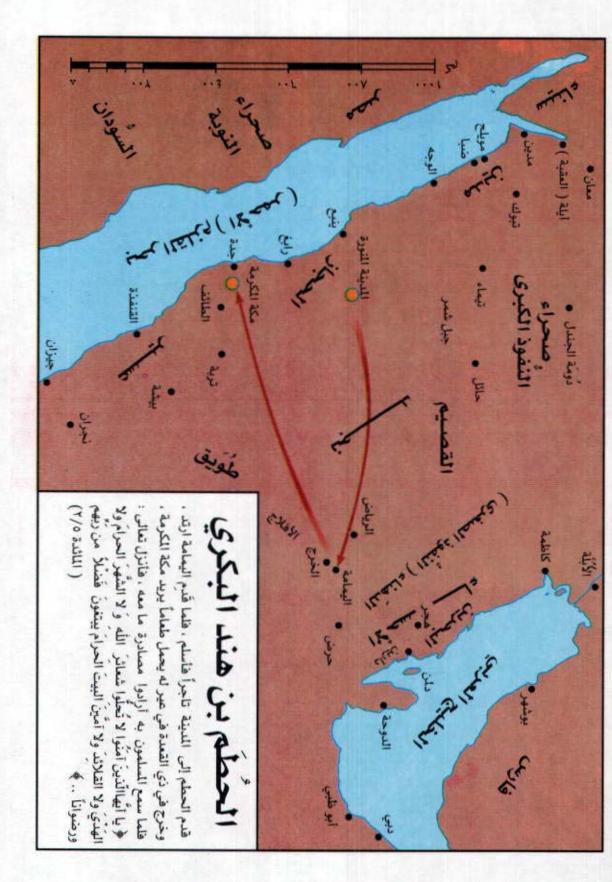

أدركوها، وقيل: من كان قبل بيعة الرُّضوان إلى البيعة صادقاً فهم المهاجرون الأُوَّلون، ومن كان بعد البيعة فليس من المهاجرين الأوَّلين. وقيل: هم الَّذين صَلُّوا القبلَتَيْسن مع رسول الله ﴿ وشهدوا بدراً

وعند الرَّازي السَّابقون في الهجرة وفي النَّصُرة، والسَّبق في الهجرة يتضمَّن السَّبق في الهجرة في الإسلام الا يتضمَّن السَّبق في المحرة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الهجرة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الهجرة: ﴿ وَالسَّابِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَها الأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠/٩].

ـ تفسير الطُّبري ٢/٣١، ٢/٣ ـ روح المعاني ٢٣١/٦ ـ فتح القدير ٣٩٣/٢ ـ الكامل في النَّاريخ ١٨٩/٢ ـ عيون الأثر ٢١٦/٢ ـ ابن حلدون ۲/۶۶ ـ ابن سعد ۱۲۰/۲ ـ ابن هشام ۱۱۸/۶ ـ أسد الغابة ۹۳/۰ ـ البداية والنهاية ۲/۰

ـ تاريخ الطُّيري٢/٢، ١٠٠/٣

## يَوْمُ الحَجِّ الأَكبر

(A 4)

﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَسِيحُوا فِي الأَرْضَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ، وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَـجُّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّـهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْحزي اللَّهِ وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَـذَابٍ ٱلِيـم، إلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْـرِكِينَ حَيْـثُ وَجَدْتُمُوهُـمْ وَحُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تِنابُوا وَأَقِيامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ أَحَـدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَحارَكَ فَأَحِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِـكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ، كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِيسَ عَاهَدُتُمْ عِنْـدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا \* يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَتَـأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ، اشْتَرَوْا بآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما

كَانُوا يَعْمَلُونَ، لا يَرْقَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةٌ وَأُولَفِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، فَهِلْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَالْحُوانُكُمْ فِي الدِّين وَنُفَصِّلُ الآياتِ لِقُوم يَعْلَمُونَ، وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ۖ وَطَعَنُـوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، أَلا تُقاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ أَتَحْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بأيديكُمْ وَيُعْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُوم مُؤْمِنِينَ، وَأَيْذُهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، أَمْ خَسِيْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِسْ دُونَ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيحَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساحِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِـالْكُفْر أُولَٰقِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ، إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّـهِ مَّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ ۖ وَآتَـى الزَّكَـالَةَ وَلَـمْ يَخْشَ إلاّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَفِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَحَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمَارَةً الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَـنُ آمَـنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَحِـاهَدَ فِـى سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، الَّذِينَ آمُّنُوا وَهاجَرُوا وَحاهَدُوا فِي سَبيل اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجُّةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ برَحْمَةِ مِنْهُ وَرضوان وَحَنَّاتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، حِالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَخُرٌّ عَظِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِياءَ إِن

اسْتَحَبُّوا الْكُفْرُ عَلَى الإيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبه: ١/٩ ـ ٣٣].

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَالاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوهُ كَما هَدَاكُمْ وَإِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوهُ كَما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِينَ ﴾ [البفرة: ١٩٨/٢].

الحجُّ الأكبر هو حجُّ عرفة؛ تمييزاً له من العمرة: الحجُّ الأصغر.

وقيل: يوم الحج الأكبر: أي يوم النّحر، وُصِفَ الحجُّ بالأكبر لأنَّ العمرة تسْمَّى الحجُّ الأصغر، وسُمِّي الأكبر لأنَّه حجَّ فيه أبو بكر الصَّدِّيق رضى الله عنه.

أمًّا حجَّة الوداع، أو حجَّة البلاغ، أو حجَّة الإسلام، فكانت سنة ١٠ هـ، سنة حجَّ ، ولم يحجّ بعدها، حين أعلن أنَّ النَّاس سواسية. في أيِّ إهاب ظهروا، ومن أيِّ بحتمع كانوا، وعن أي مستوى صدروا.

وهذه طرق الحج بعد انتشار الإسلام:

١ - الحجُّ الشَّامي. ٣ - الحجُّ المصري.

٢ - الحيُّ العراقي. ٤ - الحيُّ اليمني.

- صفوة التفاسير ۲۱/۱ه - الطّبري ۱٤٨/۳ - الكشّاف ۲٤٦/۲

- ابن هشام ۳۰۲/۲ - البداية والنهاية ۱۰۹/۰ - التفسير المنير ۱۰۲/۱۰





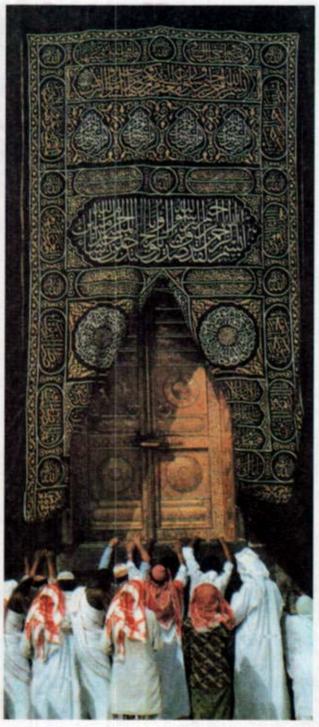

مفتاح الكعبة

الملتزم (باب الكعبة الشريفة)

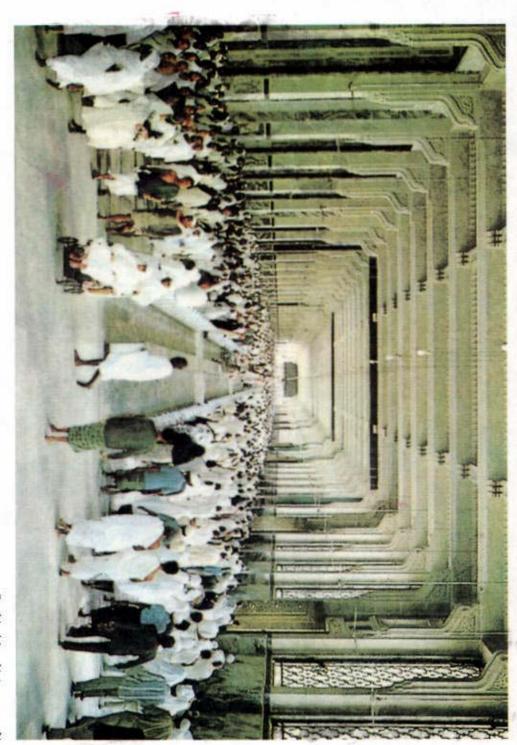

-444 -



واجهة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة

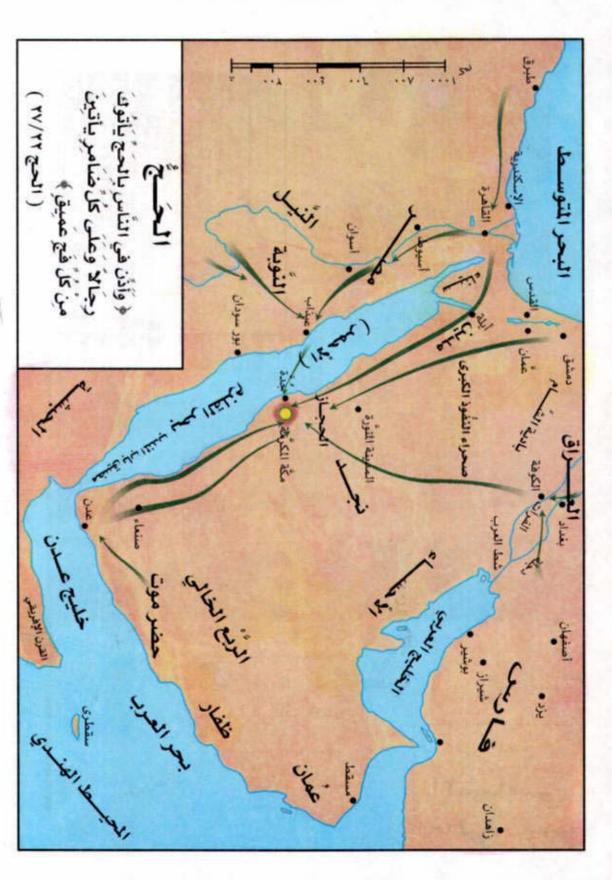





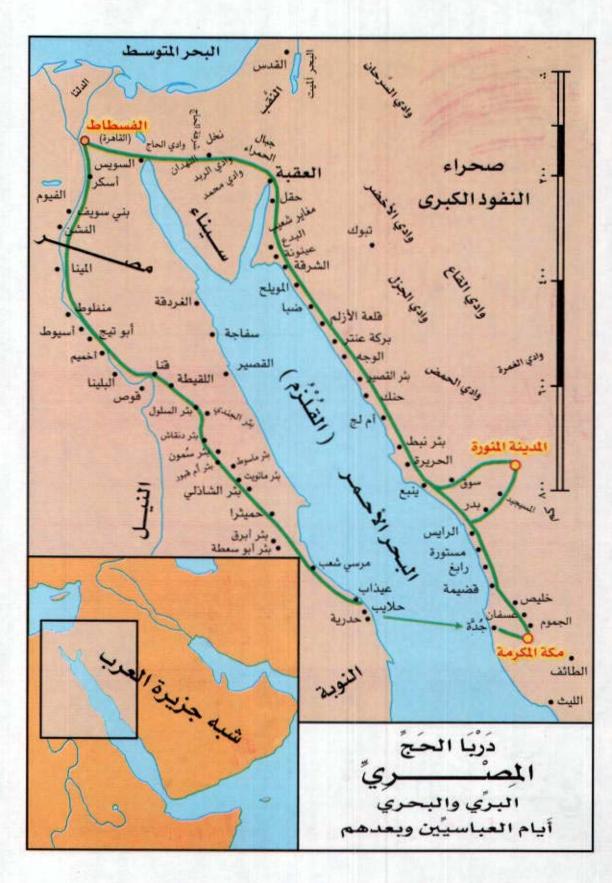

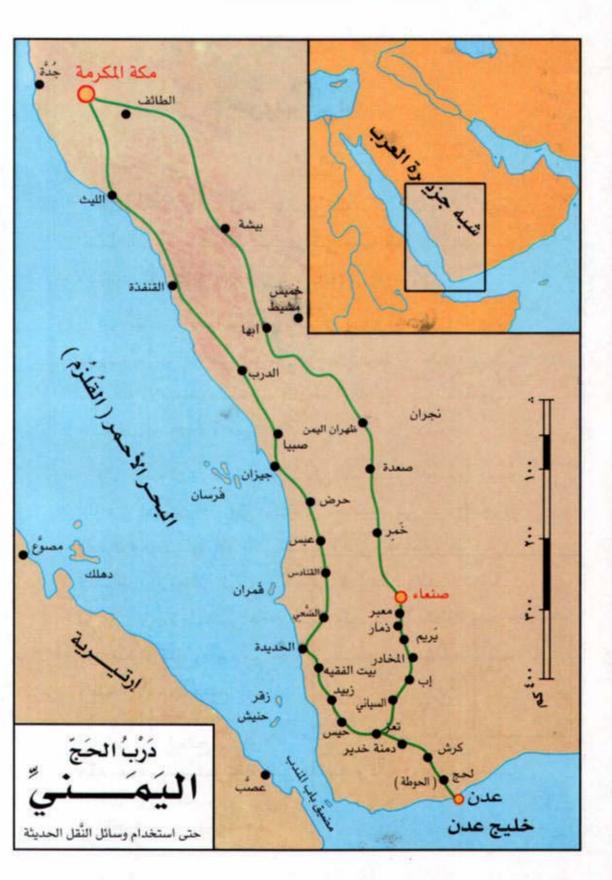

### حُرُوبُ الرِّدَّةِ

#### (-0 17-11)

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِـلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَحْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤/٣].

﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ فِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤/٥].

قال المفسّرون: المراد بـ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمْ وَأَبُو بكر الصّدِّيق رضي الله عَنْه وأصحابه في يَخافُونَ لَوْمَة لائِم ومانعي الزَّكاة، فلمّا توفّي الله ارتدَّت أحياء كثيرة من الأعراب ما خلا المسجدين مكّة والمدينة، منهم من أقرَّ بالصَّلاة وامتنع عن دفع الزَّكاة، ومنهم من انحاز إلى المتنبّهين كمسيلمة الكذّاب، وطُليحة الأسدي، وسحاح..

سيَّر خليفة رسول الله أبو بكر الصَّدِّيــق أحــد عشــر جيشاً، وتــابع هذه الجيوش والمهمَّات الملقاة علــي عاتقها، وكأنَّـه في غرفــة عمليَّــات



متقدِّمة في تقنياتها، فيها مصوَّر بحسَّم لشبه حزيرة العرب، فهو - رضي الله عنه - يعرف يوماً بعد يوم أخبار هذه الجيوش وتحرُّكاتها، متى تجتمع ومتى تفترق لتحتمع ثانية، ومن الأمير عند اللَّقاء، وذلك لوجود مراسلين حربيَّين ينقلون الأخبار الدَّقيقة بسرعة من جبهات قتال المرتدِّين إلى مقرِّ القيادة في المدينة المنوَّرة,

وكانت المعركة الفاصلة في اليمامة مع مسيلمة الكذّاب، في (حديقة الموت) حيث قدَّم كبار الصَّحابة صوراً من البطولة وطلب الشَّهادة خالدة، وقُتِل مسيلمة بسيف عبد الله بن زيد الأنصاري وحربة وحشي، وعلى عاتق خالد بن الوليد رضي الله عنه وقع العبء الأكبر في إنهاء حركة الارتداد.

ثمَّ بدأً أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه بتسيير الجيوش لفتح العراق وتحرير بلاد الشَّام، بعد أن نقل رضي الله عنه العرب بالإسلام من ححيم مستعر أواره، إلى فردوس مزدهر أراده محمَّد رسول الله الله .

ـ الكامل في التاريخ ٢٣١/٢

ـ البداية والنهاية ٣١١/٦ ـ الطَّيري ٢٤١/٢

# أَلْوِيَةُ الْأُمراء، أَحَدَ عَشَرَ لِواءً

|     | أمير الجيش:            | وجهة الجيش:                                                           |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١   | حالد بن الوليد         | إلى بُرَاحة حيث طليحة بن حويك.                                        |
|     |                        | الأسدي.                                                               |
|     |                        | ثم إلى البطاح حيث مالك بن نويرة.<br>ثم إلى اليمامة حيث مسيلمة الكذاب. |
| ۲   | عكرمة بن أبي جهل       | الم إلى اليمامة حيث مسيلمة الكداب.<br>إلى اليمامة حيث مسيلمة الكذاب   |
| 1/7 | J4 . G. J J-           | إِن البعاث عيث مسيمه الكان<br>(فهو قدوة احتياطية لأكبر معركة في       |
|     | all a ski              | اليمامة، إنّه قوة رافدة لخالد بن الوليد،                              |
|     | 2                      | ومعه ۲۰۰۰ رجل).                                                       |
|     |                        | ثم إلى عُمَّان، حيث ذو التناج: لقيـط                                  |
|     |                        | ابن مالك الأزدي.                                                      |
|     |                        | ثم إلى مهرة، فحضرموت، فاليمن.                                         |
| ٣   | عمرو بن العاص          | إلى تبوك ودومة الجندل حيث: قضاعة                                      |
|     |                        | وديعة والحارث                                                         |
| ٤   | شرحبيل بن حسنة         | إلى اليمامة (في إثر عكرمة، وهو أيضاً                                  |
|     |                        | قوة احتياطية لمعركة اليمامة الفاصلة)،                                 |
|     | Out.                   | ثم إلى حضرموت.                                                        |
|     | حالد بن سعيد بن العاص  | إلى الحمقتين (مشارف الشام).                                           |
| ٦   | طريفة بن حاجز          | إلى شرق المدينة ومكة، حيث هـوازن                                      |
|     |                        | وبنو سُلّيم.                                                          |
| ٧   | العلاء بن الحضرمي      | إلى البحرين حيث: المغرور: المنذر بسن                                  |
|     |                        | النعمان بن المنذر.                                                    |
| ٨   | حذيفة بن محصن الغلفاني | إلى عُمَان (أهل دبا) حيث ذو التـاج:                                   |

| ٩ عرفحة بن هرقمة البارقو |
|--------------------------|
| ١٠ المهاجر بن أبي أميَّة |
| ١١ سويد بن مقرّن المزني  |
|                          |

#### ملحق

لاستكمال الفائدة، ألحقت بالأطلس هذا النَّبت بالأماكن والأقوام والأعلام الَّتي لا تحتاج إلى مصوّرات.

• ﴿وَلا تُسْرِفُوا﴾

﴿ وَهُوَ اللَّذِي أَنْسَأَ حَنَّاتٍ مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُحْتَلِفاً أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُجِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١/٦].

نزلت فی ثابت بن قیس بن شمّاس، حَدَّ ـ قطع ثمر ـ نخله، فـأطْعَمَ حَتَّى أُمسى ولیست له ثمرة.

• ﴿الأَبْتُرُ﴾

﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: ٢/١٠٨].

• (أبو لهب)

﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب، فِي حِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ ناراً ذات لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب، فِي حِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ [المسد: ١/١١١ - ٥].

(أبو لهب اسمه: عبد العُزَّى بن عبد المطَّلب، عـم رسـول الله ، ا نزلت فيه.

وامرأته: أروى أم جميل أخت أبيّ سفيان، وسُمِّيت حمَّالة الحطب، مستعار للنَّميمة، وهو استعارة مشهورة، قال الشَّاعر:

((لم يمشِ بينَ الحيُّ بالحطب الرَّطب))

وقد كان كلُّ منهما شديد العداوة لرسول الله ﷺ.

• ﴿أَرْبَعَةُ حُرُمٌ﴾

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةٌ كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [النوبة: ٢٦/٩].

الأشهر القمريَّة تَبُدأ بالمحرَّم الحرام شمَّ: صفر، ربيع الأوَّل، ربيع الثَّاني، جمادى الأُولِ، جمادى الثَّانية، رجب الفرد، شعبان، رمضان، شوَّال، ذي القعدة، ذي الحجَّة. ﴿ مِنْهَا أُرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ هي: ذو القعدة، ذو الحجّة، المحرَّم الحرام، ورجب الفرد، وسُمِّيت حُرُماً لأنَّها معظّمة محترمة، تتضاعف فيها الطَّاعات، ويحرم القتال فيها لتهيئة الأمان للحجِّ، ثمَّ للعمرة في رجب الفرد.

#### • ﴿ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ﴾

﴿ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةً عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتْحِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص: ٩/٢٨].

آسِيَة بنت مزاحم، الفاضلة الجليلة المؤمنة، الَّتِي حَنَّن الله قلبها على موسى، وقالت: ﴿قُرَّةُ عَيْنٍ لِنِي وَلَـكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَجَذَهُ وَلَداً ﴾ فأكرمها الله بالإيمان الصَّادق.

#### • أهل المدينة الَّتي استطعما أهلها:

﴿ فَانْطَلَقا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِيفَتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَحْراً ﴾ [الكهف: ٧٧/١٨].

قيل هي أنطاكية، وقيل: أيلة (العقبة)، أو طنحة، أو في منطقة البحيرات المُرَّة.

أورد ابن القيم في (مفتاح دار السَّعادة): سأل سائل عن اسم البلـدة الَّتي ورد ذكرها في سمورة الكهف، قيل: هي أيلة (العقبة)، وقيل: أنطاكية، أو طنحة، أو لقاء خليج العقبة بخلهج السُّويس، أو عند البحيرات المُرَّة، لم يذكر الله سبحانه اسم البلدة ستراً للفضيحة، ستراً لصفة البخل الَّتي يبغضها الله والنَّاس، كي لا يوصم أهلها بالبخل ويعيَّرون به إلى يوم القيامة.

وحين تنقيط القرآن العظيم زمن الوليد، أرادوا (أتوا)، بدل (أبـوا)، فقال الوليد: القرآن تلقّى من قلب إلى قلب، فماذا يفيد التّبديل؟!

• البحران

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ، بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ﴾ [الرَّحمن: ١٩/٥٥ - ٢٠]

البحر الملح، والبحر العذب يتحاوران ويلتقيان ولا يمتزحان، بينهما حاجز لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازحة، وكذلك التيارات البحريَّة الحارَّة (كتيَّار الخليج)، والباردة (كتيَّار لبرادور) يتحاوران ولا يمتزجان.

﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الحجر: ١٧/١٥].

أي جاء من أهل مدينة سدوم، وهم قوم لوط، مسرعين مستبشرين بأضيافه، طمعاً في ارتكاب الفاحشة بهم.

﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها.. ﴾ [القصص: ٢٨/٥٨].

دخل موسى عليه السَّلام مدينة منف (منفيس)، أو هليو بوليس (عين الشَّمس) في مصر.

• ﴿ إِلَى رَبُّووَ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المومنون: ٥٠/٢٣].

هي جَيْرُون (دمشق)، وقيل: مكان مرتفع من أرض بيت المقدس.

• ﴿رِبَيُّونَ﴾

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 11/٣].

علماء ربَّانيُّون، وقال الطَّبري: رِبِيُّون كثير، أي جموع كثيرة، والرَّبِيون: عباد صالحون، علماء حكماء.

زید (بن حارثة).

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّـذِي أَنْعَـمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَخْقُ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وَطَـراً زَوَّجْناكَها لِكَـي لا يَكُـونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ والأحراب: ٣٧/٣٣].

﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بالهداية إلى الإسلام هو زيد بن حارثة. ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالعتق وحسن التّربية. ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ زينب بنت جحش.

• ﴿ السَّامِرِيُّ ﴾

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ [طه: ٨٥/٢.

﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمَّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَــوْمِ فَقَذَفْناهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى السّامِرِيُّ﴾ [طه: ٢٠/ ٨٧].

﴿قَالَ فَمَا خَطَّبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴾ [طه: ٢٠/٩٥].

السَّامري: أصله من قرية باجَرما ـ قرب مدينة الرَّقة في سورية علمى نهر الفرات ـ ذهب إلى مصر ثمَّ إلى سيناء، وهو ساحر منافق، من قوم يعبدون البقر، جمع الحُلِيِّ في أثناء غياب موسى للمناحاة، ثمَّ صنع منها عجلاً، ودعاهم إلى عبادته، فعكفوا عليه.

• (السُّدَّان)

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَحَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ [الكهف: ٩٣/١٨].

أي منطقة بين حاجزَيْن عظيمين بمنقطع أرض بلاد التُّرك ممّا يلي أذربيحان وأرمينية، قال الطَّبري: والسَّدُّ الحاجز بين الشَّيفَيْن، وهما هنا حبلان سُدَّ ما بينهما، ردم ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم، ليقطع عادة غوائلهم وشرَّهم عنهم. ويقال: السُّدَّان قرب باب الأبواب (دربند).

• ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ١٤/٥١].

أرجع الأقوال مدائن صالح جنوب تبوك، أي سكنتم في ديار الظّالمين بعد أن أهلكناهم، فهلاً اعتبرتم بمساكنهم؟

• ﴿وَالسُّلْوَى﴾

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ والبغرة: ٧/٢].

﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةً أَسْبَاطاً أَمَماً وَأُوْحَيْنا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَحَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةً عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَطَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْعَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيْباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلَكِنْ كَانُوا وَالسَّلُوى كُلُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْهُمَ مَ فَلْلِمُونَ ﴾ والأعراف: ١٦٠/٧].

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوَّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ حَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ [طه: ٨٠/٢٠].

السُّلوى: طير يشبه السُّمَانَى، لذيذ الطُّعم، قول جمهور المفسِّرين.

• ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْحُرْطُومِ ﴾ [القلم: ١٦/٦٨].

نزلت بالوليد بن المغيرة ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾: سنجعل لـه

علامة على أنفه يُعْرَفُ بها إلى موته، وكنّى بالخرطوم على أنف على سبيل الاستخفاف به، شُبّه بأنف الإنسان، كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة، كما يُعَبَّر عن شفاه النّاس بالمشافر.

عبَّر بالوسم على الخرطوم عن غايـة الإذلال والإهانـة، لأنَّ السِّـمة على الوجه شَيْن.

#### • ﴿طَائِفَتَانِ﴾

﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَـانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَـالا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمـا وَعَلَـى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٢/٣].

#### • ﴿طائِفَتانِ﴾

﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَـا وَإِنْ كُنَّـا عَـنْ دِراسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ١٥٦/٦].

اليهود والنَّصاري.

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: ٨٣/١٨].

ليس الإسكندر المكدوني قطعاً، إنَّه ملك صالح أعطبي العلم

والحكمة، سُمِّي بذي القَرنَيْن لأنَّه ملك مشارق الأرض ومغاربها، وكان مسلماً عادلاً.

﴿الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٥٨/٢].
 النّمروذ بن كنعان الَّذي جادل إبراهيم في وجود الله.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا﴾ [النساء: ١/٤٥].

المقصود: العاص بن وائل بـن هاشـم السَّـهمي القرشـي، كـان مـن لمستهزئين.

• ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ ﴾

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنِّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِثَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْنَهُ قَالَ كَمْ لَبِشْتَ قَالَ لَبِشْتُ عَالًا لَبِشْتُ مِثَةً عَامٍ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِشْتَ مِثَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِشْتَ مِثَةً عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ يَتَسَنِّهُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ يَتَسَنِّهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَحْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نَتْسَرُهُما ثُمَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَالِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْعَرْهُ إِلَيْهِ وَالْعَرْهُ إِلَى الْعِظامِ كَيْسَى لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالْعَرْهُ إِلَى الْعِظامِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَا عَالَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَالْعَرْهُ إِلَى الْعِقَوْدِ ٢٠٤ و إِلْعَرْهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهي بيت المقدس (إيلياء) لما خرَّبها بختنصُّر.

• ﴿ الَّذِينَ يَيْحَلُونَ ﴾

﴿ الَّذِينَ يَبْحَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِسنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً﴾ [النّساء: ٣٧/٤]. نزلت في جماعة من اليهود كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصَّدقات.

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ﴾ [النُّور: ٢٤/٢٤].

نزلت حينما قذف هلال بن أُميَّة امرأته عنــد النَّبِيِّ ﷺ بشَريك بـن سَحْماً.

﴿ اللَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ ﴾ [الحمرات: ٤/٤٩].

﴿ فَلُولًا كَانَتْ قُرْيَةٌ آمَنَتْ ﴾ [بونس: ٩٨/١٠].

نينوى قرية يونس عليه السَّلام.

• ﴿قَارُونَ﴾

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَقْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرَحِينَ﴾ [القصص: ٧٦/٢٨].

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٩/٢٩].

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِاحِرٌ كَـذَّابٌ ﴾ [غافر: ٢٤/٤].

إلى فرعون الطَّاغية الجَّبَار، ووزيره هامان، وقارون صاحب الكنــوز والأمـوال. قــارون كــان ابـن عــم موســى عليــه السَّـــلام، مــن عشـــيرته وجماعته، فتحبَّر وتكبَّر على قومه، واستعلى عليهم بسبب ما منحه الله من الكنوز والأموال.

وخصَّ قارون وهامان بالذَّكر لمكانتهما في الكفر، ولأَنَّهما أَشهر أتباع فرعون.

• ﴿الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ [سبا: ١٨/٣٤].

بين بلاد سبأ وبين القرى الشَّاميَّة الَّـنيّ باركنـا فيهـا للعـالمين، قـرى متواصلة من اليمن إلى الشَّام، يُرى بعضُها من بعض لتقاربها في أمـاكن كثيرة.

• ﴿ الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءَ ﴾ [الفرقان: ٢٥/٢٥].

سدوم وعمورة، قرية لوط عليه السَّلام، لقد مرَّت قريش مراراً بها في متاجرهم إلى الشَّام.

• ﴿ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها ﴾ [النساء: ١٥٠].

مكَّة المكرَّمة إذ إنَّها كانت موطن الكفر قبل الفتح ٨ هـ، ولـذا هاجر رسول الله على منها، و ﴿الظَّالِمِ أَهْلُها﴾ بالكفر، وهـم صناديد

قريش الَّذين منعوا المستضعفين من المسلمين من الهجرة، ومنعوا من ظهور الإسلام فيها حتى سنة الفتح.

﴿ وَأَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً ﴾ [النّحل: ١١٢/١٦].

مكَّة المكرَّمة، وقيل: غيرها ضُربَت مثلاً لمكَّة.

يقول الرَّازي: وهذا مثل أهل مَكَّة؛ لأَنَّهم كانوا في الأمن والطُّمأنينة والخصب، ثمَّ أنعم الله عليهم بالنَّعمة العظيمة، وهو محمَّد الله فكفروا به وبالغوا في إيذائه، فعذَّبهم الله بالقحط والجوع سنين.

• ﴿هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ﴾ [ممَّد: ١٣/٤٧].

من مكَّة المكرَّمة، كم من قرية عاتية ظالمــة، كــانوا أقــوى مــن أهــل مكَّة الَّذين أَجلُوك منها.

﴿ لِإِيلافِ قُرنُشٍ ﴾ [قريش: ١/١٠٦].

القَرْشُ: الجمع والكسب والضَّم، وبه سُمِّيت قبيلة قريش.

﴿ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النّحل: ١٠٦/١٦].

عمَّار بن ياسر أخذه المشركون فعذَّبوه حتَّى أعطاهم ما أرادوا مكرَها، فقال النَّاس: إنَّ عمَّاراً كفر، فقال فلى: ((إنَّ عمَّاراً مُلِيءَ إيماناً من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمَّارُ رسولَ الله فلى وهو يبكي فقال له رسول الله فلى: ((كيف تحد قلبك))؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال فلى: ((إن عادوا فَعُد)).

#### • ﴿قُوْلَ الَّتِي تُحادِلُكَ﴾

وَاللّهُ يَسْمَعُ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تُحادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، الّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِلاَ اللّهِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللّه لَعَفُو غَفُورٌ، وَالّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللّه لَعَفُو غَفُورٌ، وَالّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ فَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا ذَلِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ مَتِينَ مِسْكِيناً ذَلِكُمْ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ مَتِينَ مِسْكِيناً ذَلِكُ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ مَتِينَ مِسْكِيناً ذَلِكُ لَكُ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ مُوتِينَ عَذَابٌ أَلِيكَ أَلِكَ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيسَمْ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيسَمْ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيسَمْ اللّهُ وَلَالَاهُ وَلَاكَ عُرَالًا أَلَا مِنْ اللّهِ وَلَالَاهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيسَامُ اللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِي اللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَاللّهِ وَلَولُهُ وَمَنْ لَمْ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَولَاكَ مُعَالِقًا فَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِعْلَاكَ عُلْمُ مِنْ اللّهِ وَلِلْكَالِكُ وَلِيلُكَ عَلْمُ اللّهُ وَلَالْكَ مُنْ لَا لَمُ لَلْمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلِلْكُونَ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَالِلْكُواللّهُ وَلَالِوا فَلَاللّهُ وَلِلْكُولِ فَلِيلِكُول

الّتي تجادل هي خولة بنت ثعلبة، قال لها زوجها أوس بن الصّامت لخلاف بينهما: أنت علي كظهر أمّي، فذكرت خولة لرسول الله الله الله الله وشكت ما تلقى من سوء خُلقه، فأنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ وَوَلَ اللّهِ فَقَالَ هَا: مُرِيه مَوْلُ الّتِي تُحادِلُكَ فِي زَوْجها وتشنتكي إلَى اللّهِ فقال لها: مُرِيه فليعتق رقبة، أو يصم شهرين متنابعين، فقالت: شيخ كبير وما به فليعتق رقبة، أو يصم ستين مسكيناً وسقاً (ستون صاعاً) من تمر، قالت: يا رسول الله ما ذاك عنده، فقال الله: إنّا سنعينه بعَرق (زنبيل منسوج من نسائج الخوص) من تمر، قالت: وأنا سأعينه بعَرق آخر، قال الله: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدّقي به عنه، ثم استوصي بابن عمّك خيراً، فقعلت.

مرَّ عَمَر بن الحُظَّاب رضي الله عنه بعجوز فجعل يحدِّثها وتحدِّثه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين حبست النّاس على هذه العجوز؟! قال: ويلك، تدري من هذه؟ هي امرأة سمع الله عزَّ وجلَّ شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت تعلبة الّتي أنزل الله فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قُولً الّتِي تُحادِلُكَ فِي زَوْجِها﴾ والله لو أنّها وقفت إلى اللّيل ما فارقتها إلاً لصلاة، ثمَّ أرجع،، وأحد الغابة ١٩١/٧، رواه التّلانة.

- ﴿ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُناها وَهِي ظالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٢٢/٤٥].
  - المراد قصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم.
- ﴿وَكُمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةً﴾، [الأنبياء: ١١/٢١].
  - قرية حَضُور بلدة باليمن من أعمال زَبيد.
  - ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٥٧/٢٦ ـ ٤٥٨].

الفيوم في مصر عند بعض المفسرين، فأخرجناهم، أي أخرجنا فرعون وقومه من بساتين كانت لهم وأنهار حارية، وكنوز ومقام كريم، أي وأخرجناهم من الأموال الّي كنزوها من الذّهب والفضّة، ومن المنازل الحسنة والمحالس البهيّة.

• ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس: ١/٨٠ ـ ١].

نزلت بعبد الله بن أمَّ مكتوم \_ وهو أعمى \_ قال لرسول الله ﷺ: علّمني ممَّا علَّمَك الله، وكرَّر ذلك وهو لا يعلم أنَّ رسول الله مشغول مع وجوه قريش المشركين، فكره رسول الله قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه، فأنزل الله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ وكان ﷺ يقول له: مرحباً بمن عاتبني فيه ربِّي، ويبسط له رداءه.

#### • ﴿عَيْنَ الْقِطْرِ﴾

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيْحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْحِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبا: ١٢/٣٤].

لسليمان عليه السُّلام، كما ألانَ لداود الحديد.

﴿ أَتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَـالَ انْفُخُـوا
 حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾ [الكهف: ٩٦/١٨].

النُّحاس المذاب الَّذي جعله ذو القرنين على السَّدُّ المنيع.

• ﴿ لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ ﴾

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِسْ دِيبَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَقِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٥٥/٨].

وهم (أهل الصُّفَة)، فقراء المهاجرين في المدينة المنوَّرة، لا منازل ولا مال ولا أهل، أربع منة رجل ياوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة، يسكنونه ويتعلَّمون به، وكان الله إذا تعشَّى يفرِّقهم على أصحابه، وتتعشَّى طائفة منهم معه الله.

ومن هؤلاء كانت السُّرايا الأولى خارج المدينة المنوَّرة.

#### • ﴿مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْحُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهِ فَلَمْ مَا عُمُونَ عُرْفَةً بِيَدِهِ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهِ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمّا حَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةً لَنا الْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللّهِ كَمُ طَاقَةً لَنا الْيَوْمَ بِحَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ اللّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللّهِ كَمُ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ ﴾ [البقرة: مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩/٢].

نهر الشُّريعة، نهر الأردن، بين فلسطين والأردن.

### • ﴿ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١١٥/٢].

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢/٢]. ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيْنَ وَآتَى الْمَالَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِينَ وَآبَى الْمَالَ عَلَى حُبُّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ عَلَى حُبُّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الرِّقَامِ الْمُتَقُونَ فَي النَّاسِ أُولِيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْمُوفُونَ إِنْ الْمُؤْونَ اللّهِ الْمُتَقُونَ فَي النَّاسِ أُولِيكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالْمُولُونَ اللهِ الْمُتَقُونَ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَائِلُ عَلْمُ الْمُتَقُونَ فَي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ ال

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ الْمَشْرِقِ مَا أَنَا أُخِيى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [النفرة: ٢٥٨/٢]. ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النفرة: ٢٥٨/٢].

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُـٰوَ فَـاتَّخِذْهُ وَكِيـلاً﴾ [المرَّمُـٰل: (٩/٧٣].

• ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرَّحمن: ١٧/٥٥].

﴿ حَتْى إِذَا حَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِفْسَ الْقَرِينُ﴾ وَالرُّحرف: ٣٨/٤٣.

• (المشارق والمغارب)

﴿وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغارِبَهَا

الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٧/٧].

﴿ فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [المعارج: ٤٠/٧٠].

ربُّ المشرق والمغرب كجهة شروق وكجهة غروب بشكل عام على الكرة الأرضيَّة، فجهة تشرق منها الشَّمس، وجهـة مقابلـة تغيب منها.

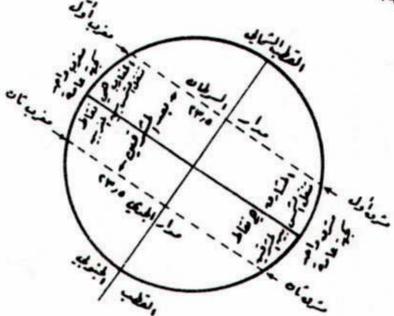

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ الشَّمس كما هـو ملاحظ تشرق من نقطتين، نقطة نلاحظها في الصَّيف، ونقطة نلاحظها بعيدة عن تلك في الشُّتاء، وكذلك الغروب، فالشَّمس تتعامد على مدار السَّرطان (٣,٥) درجة عرض شمالاً) حينما يكون الصَّيف في منتصف الكرة الشَّمالي، وفي شتاء نصف الكرة الشَّمالي تتعامد الشَّمس على مدار الجَدِي (٢٣,٥ درجة جنوباً) حيث يحلُّ الشِّتاء في نصف الكرة الشَّمالي، والصَّيف في نصفها الجنوبي.

شتاء، صيف: تشرق بينهما الشَّمس من موضعين متباعِدَيْن ومائِلَيْن من حيث الأَشعَّة أو مُتعامِدَيْن، يقابلهما مغربان متباعدان، ويوضِّح القرآن العظيم مراده بأن هنالك بُعداً عظيماً بين المشرقَيْن: ﴿حَتَّى إِذَا حَاءَنا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينُ (الرُّحرف: ٣٨/٤٣).

فالمشرقان: هما مشرق الشَّمس على المدارِّين، يقابلهما مغربان.

أمَّا المشارق والمغارب: فالشَّمس في أثناء تنقُّلها بين المدارَيْن تمرُّ بنقاط متسلسلة عديدة، ولا تمرُّ قفزاً بينهما، فكلُّ نقطة أثناء التَّنقُّل بين المدارَيْن في الذَّهاب والإياب يُعَدُّ مشرقاً يقابلها مغرب، وبذلك تكون مشارق يقابلها مغارب.

وهناك مشارق ومغارب في الكواكب:

﴿رَبُّ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ [الصَّافَات: ٥/٣٠].

فبعد ذكر السَّماوات والأرض وما بينهما من عوالم وكواكب، ذكر عزَّ وحلَّ المشارق، فلكلِّ عالَم أو كوكب مشرق، فسبحانه وتعالى ربِّ المشارق.

#### • ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَــنْ قَضَـى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣/٣٣].

نزلت بأنس بن النّضر، الذي استشهد في أحُد (شوال ٣ هـ)، لم يشهد بدراً، فقال: يا رسول الله، غبت عن أوَّل قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين لَيْرَينَّ الله ما أصنع، فلمَّا كان يوم أحُد انكشف المسلمون، فقاتل حتَّى قُتِل، ووجدوا فيه بضعاً وتمانين ما بين ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، عرفته أُخته الرُّبيَّع بنت النَّضر ببنانه.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٤/٢].

نزلت بالأخنس بن شُرَيق الثَّقفي، أظهر الإسلام، ثـمَّ خـرج فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين وحُمُر، فأحرق الزَّرع، وعقر الحُمُر.

#### • ﴿وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النوبة: ٦٠/٩].

هم قوم من أشراف العرب، أعطاهم رسول الله الله الله الله على الموبهم على الإسلام، ومنهم: الأقرع بن حابس التَّميمي، العبَّـاس بـن مـرداس

السُّلمي، عُينة بن حصن الفزاري، أبو سفيان بن حرب، معاوية بن أبي سفيان، الحارث بن هشام بن المغيرة، حكيم بن طليق، خالد بن أسيد بن أبي العيص، سعيد بن يربوع المخزومي، صفوان بن أميَّة بن خلف الجمحي، سهيل بن عصرو، حويطب بن عبد العزّى العامري، حكيم بن حزام بن خويلد، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب، مالك بن عوف، العلاء بن حارية الثقفي.

وقد أعطى رسول الله الله الله الله الله الله على واحد منهم منة ناقبة إلا سعيد بن يربوع وحويطباً؛ فأعطى كلاً منهما خمسين.

#### • ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي ﴾ [النُّوبة: ٩/٩]

نزلتُ بالجد بن قيس ـ وكان منافقاً ـ نزلت في غزوة تبوك ٩ هـ حينما دعاه رسول الله الله الله الله على إلى جلاد بني الأصفر (الرُّوم)، فقال: يا رسول الله، ائذن لي في القعود عن الجهاد، ولا تفتني بالنساء.

#### • ﴿عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولِياءَ﴾

﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتْحِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاكُمْ أَنْ تُومِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَانْتِغَاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ، إِنْ يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً وَيَبْسُطُوا إِلْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، لَنْ تَنْفَعَكُمْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، لَنْ تَنْفَعَكُمْ

أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [المنحنة: ١/٦٠ ـ ٣].

نزلت بحاطب بن أبي بلتعة، حينما أرسل رسالة إلى قريش يعلمها بجهاز المسلمين لفتح مكّة المكرَّمة.

﴿ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبِتِغَاءَمَرُ ضَاةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٧/٢].

نزلت بصهیب الرُّومي حینما هاجر فاتبعه نفرٌ من قریش، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته،ثمَّ قال: یا معشر قریش، لقد علمتم أنّی من أرماكم رجلاً، وأیم الله لا تصلون إلیَّ حتّی أرمي كلَّ سهم معي في كنانتي، ثمَّ أضرب بسيفي.. وإن شئتم دللتكم على مالي بمكّة، وحلّیتم سبیلي، قالوا: نعم، فلما قدم رسولَ الله الله المدینة، قال: ربح البیع أبا یجیی، ربح البیع.

﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الحشر: ٢/٥٩ ـ ٣].

نزلت ببني النَّضير حين جلائهم عن مساكنهم بالمدينة المنوُّرة.

2 2

﴿.. رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والِــدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرَّيْتِي إِنَّــي تُبْـتُ إِلَيْـكَ وَإِنَّــي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحفاف: ١٥/٤٦].

صدق الله العظيم.

# المصادر والمراجع

أسباب النزول، على بن أحمد النيسابوري، دار الفكر، بيروت ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م.

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمَّد القرطبي، هامش الإصابة في تمييز الصَّحابة.
- أُسْدُ الغابة في معرفة الصَّحابة، علي بن محمد الجزري (ابــن الأَثـير)، طبعة كتاب الشَّعب، مصر.
- الإصابة في تمييز الصَّحابة، شهاب الدِّين أحمد بن على العسقلاني (ابن حجر)، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).
- الأعلام خير الدِّين الزُّركلي، دار العلم للملايين، بيروت، طبعة ١٩٧٩ م.
- الأعلام في القرآن، الفريق يحيى عبد الله المعلمي دار المعلمي للنشر، الرياض ١٤١٤هـ/٩٩٤م.
- البداية والنّهاية الحافظ ابن كثـير، مكتبـة المعـارف، بـيروت، ط ٢/ ١٩٧٤م.
  - تاريخ ابن خلدون طبعة دار البيان، (دون تاريخ).
- تاريخ الطّبري (تاريخ الرُّسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر ١٩٦٠ م.

- تفسير روح البيان، إسماعيل حقّي البروسوي، دار الفكر، بـيروت،
   (دون تاريخ).
- تفسير الطَّبري (حمامع البيمان في تـأويل آي القـرآن)، ابـن حريـــر الطَّبري، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م.
- تفسير الفخر الرَّازي (التَّفسير الكبير ومفاتيح الغيب)، الإمام فخر الدين محمد الــرَّازي، دار الفكـر، بــيروت، طبعــة ١٤١٥ هـــ/ ١٩٩٥م.
- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط ١/ ١٩٨٦ م.
- تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغبي، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).
- التَّفسير المنير، د. وهبة الزُّحيلي، دار الفكر، دمشـق، ط ١، ١٤١١ هـ ( ١٩٩١ م.
- التّكميل والإتمام، محمد بن علي الغسّاني (ابن عسكر) تحقيق حسـن مروة، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م.
  - دائرة المعارف الإسلاميَّة، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).
- الدُّرُ المنثور في التَّفسير بالمأثور، جلال الدَّين السُّيوطي، مؤسَّسة الرَّسالة، بيروت، (دون تاريخ).
- دول الإسلام، شمس الدِّين الذَّهبي، تحقيق حسن مروة، دار صادر،
   بيروت، ط ١، ١٩٩٩ م.

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبع المثاني، شهاب الدِّين محمود الآلوسي البغدادي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م.
- الرَّوض الأُنف في تفسير السِّيرة النَّبويَّة لابن هشام أبو القاسم بن
   عبد الله السُّهيلي، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).
  - السِّيرة النَّبويَّة ابن هشام، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٥ م.
  - صفوة التَّفاسير، محمد علي الصَّابوني، دار الفكـر، بـيروت، ١٤٠٨ هـ/ ١٩٨٨ م.
  - الطَّبقات الكبرى، ابسن سعد الزُّهري، دار صادر، بيروت، (دون تاريخ).
- عيون الأثر في فنون المغازي والشَّمائل والسَّير، ابن سيَّد النَّـاس، دار الجيل، بيروت، ط ٢، ١٩٧٤ م.
- فتح القدير الجامع بين فَنِّي الرِّواية والدِّراية من علم التَّفسير، محمد ابن على الشَّوكاني، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م.
- القاموس الإسلامي، أحمد عطية الله، مكتبة النَّهضة المصريَّة، ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧٠ م.

- قصص الأنبياء (المسمَّى بالعرائس)، أحمد بن محمد بن إبراهيم النَّيسابوري المعروف بالتَّعلبي، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠م.
- قصص القرآن من القرآن والأثر، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدِّمشقي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٨ م.
- قصص الأنبياء، أبو جعفر محمد بن جرير الطَّبري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.
- قصص الأنبياء، عبد الوهاب النَّجَّار، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).
- الكامل في التّاريخ، ابن الأثير الجــزري، إدارة الطّباعــة المنيريّــة، القاهرة، ١٣٤٨ هـ.
- كتاب الأصنام، هشام بن محمد السَّائب الكلبي، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، وأحمد محمَّد عبيد، مكتبة النَّهضة المصريَّة، (دون تاريخ).
- كتاب الرَّوض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق د. إحسان عبَّاس، مؤسَّسة ناصر النَّقافيَّة ١٩٨٠م.
- الكشَّاف عن حقائق التَّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التَّأويل، محمود بن عمر الزَّمخشري، دار الفكر، بيروت، (دون تاريخ).

- لباب التَّاويل في معاني التَّنزيل المسمَّى تفسير الخازن علي بـن محمـد ابن إبراهيم البغدادي، المعروف بالخازن، دار الفكر، بـيروت، (دون تاريخ).
- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر اختصره ابن منظور، دار الفكر، دمشق، بدء الإصدار ١٩٨٤ م، وحتى ١٩٨٨ م.
- مروج الذَّهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين بن علي المسعودي، دار الفكر، بيروت، ط ٥، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.
- معجم البلدان، شهاب الدِّين ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م.
- المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، محمد بسَّام الزِّين، محمد عدنان سالم، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦.
- الموسوعة اليمنيَّة، مؤسَّسة العفيف الثَّقافية، صنعاء، ط ١، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م.
- هداية البيان في تفسير القرآن، راشد عبد الله الفرحان، طباعة ونشر
   كلية الدَّعوة الإسلاميَّة، طرابلس، ١٩٩٣ م.
- الوفا بأحوال المصطفى، أبـو الفـرج عبـد الرَّحمـن بـن الجـوزي، دار الكتب الحديثة، مصر، ط ١، ١٣٨٦ هـ/ ١٩٦٦ م.

## المسارد

١- مسرد الأماكن والأقوام والأعلام (ألفبائياً)

٢- مسرد المصورات

٢- مسرد الصور



#### مسرد

## الأماكن — الأقوام — الأعلام (ألفبائيّاً)

أصحاب القرية (أنطاكية): ١٣٣ ألوية الأمراء (أحد عشر لواء): ٢٨٨

إلياس واليسع: ٨٥

أمّ القرى (مكَّة المكرَّمة): ١٦٩

(امرأة فرعون): ۲۹۳

أهل الكهف: ١٣٦

أهل المدينة التي استطعما أهلها: ٢٩٣

(لايلاف قريش): ٣٠٢

(فكأيَّن من قرية أهلكناهـا وهـي ظالمـة):

T.

أيوب: ٩٨

·

البحران: ٢٩٤

بدر الكيرى: ٢٠٥

بطن نخلة: ١٩٨

البكاؤون: ٢٦٧

بنو قريظة: ٢٣٨

بنو قينقاع: ٢١٢

بنو النضير: ٢٢٧

بيعة الرَّضوان: ٢٤٥

T

(آتوني زُبَرُ الحديد..): ٣٠٥

آدم عليه السُّلام: ١٠

1

الأبر: ٢٩١

إبراهيم عليه السُّلام: ٣٧

أبو لبابة: رفاعة بن عبد المنذر: ٢٣٨

أبو لهب: ۲۹۲

ابنا أدم (قابيل وهابيل): ١٥

أحُد: ٢١٥

(أربعة حُرْم): ۲۹۲

الأرض الَّتي بارك الله حولها (بيت المقـــس

وما حولها: ١٨٤

ارم ذات العماد: ١٢٤

إدريس عليه السُّلام: ١٧

أدنى الأرض: ١٦٤

إسحاق وإسماعيل: ٥٠

أصحاب الأخدود: ١٤٩

أصحاب الجنة: ١٥٢

أصحاب الرُّسِّ: ١٢٥

أصحاب الفيل: ١٥٤

عيير: ٢٤٩

. . .

2

داود: ۸۸

(ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهـــا):

495

. . .

ذ

ذو الكفل: ١٠٠

(الَّذي حاجُّ إبراهيم في ربُّه): ٢٩٩

(كالَّذي مرُّ على قرية وهي خاوية): ٢٩٩

(الَّذين كفروا بآياتنا): ۲۹۹

(الَّذين بيخلون): ٢٩٩

(والَّذين يرمون أزواجهم): ٣٠٠

(الذين ينادونك من وراء الححرات):

T.

ACM N

•

(ربُّ المشرقَيْن وربُّ المغربَيْن): ٣٠٧

(ربوة ذات قرار ومعين): ۲۹۵

(ريون): ۲۹۰

رحلة الشُّتاء والصُّيف: ١٥٧

رفاعة بن عبد المنذر (أبو لبابة): ٢٣٨

. . .

تَبِّع: ١٢٧

تبوك (غزوة العسرة): ٢٦٦

(والتَّين والزَّيتون، وطور سينين، وهذا البلد

الأمين): ١٦٦

. . .

ڻ

الثلاثة الذين تخلفوا: ٢٦٩

. . .

ح

(وحاء أهل المدينة يستبشرون): ٢٩٤

حنُّ نصيبين (من حنَّ الجزيرة): ١٨٠

حيش الأمراء: ٢٥٤

. . .

-

الحج الأكبر: ٢٨٣

الحديبية: ٢٤٥

حروب الرُّدَّة: ٢٨٥

الحُطَّم بن هند البكري: ٢٧١

حراء الأسد: ٢٢٣

حنين والطَّالف: ٢٦١

. . .

خ

حالد بن حزام بن حويلد الأسدي: ١٧٧

الحندق (غزوة الأحزاب): ٢٣٤

الطائف: ۲۷۱

طائفتان: ۲۹۸

. . .

ع

(عبس وتولَّى، أن جاءه الأعمى): ٣٠٤

العزّى: ١٦٠

عمرة القَصّاص: ٢٥١

عمرة القضاء: ٢٥١

عمرة القَضيَّة: ٢٥١

(عدوِّي وعدوُّكم أولياء): ٣١١

(عين القطر): ٣٠٥

عيسى عليه السُّلام: ١١٣

...

غ

غزوة بني المصطلق: ٢٤١

غزوة العسرة (تبوك): ٢٦٦

غزوات الرسول 🗯 ٢٠٦

(غُلِبَتِ الرُّوم في أدنى الأرض): ١٦٥

• • •

د

الفتح الأعظم: ٢٥٧

فتح مكَّة: ٢٥٧

(للفقراء المهاجرين): ٣٠٥

. . .

الزّرادشتيَّة: ١٤٤

زكريًا: ١٠٦

زید (بن حارثة): ۲۹۵

. . .

س

السابقون الأولون: ٢٧٠

السَّامري: ٢٩٦

السُّدُّان: ۲۹٦

سرية عبد الله بن جحش: ١٩٩

(وسكنتم في مساكن الذيسن ظلموا

أنفسهم): ۲۹۷

السُّلوى: ۲۹۷

سليمان عليه السُّلام: ٩١

(سنسمه على الخرطوم): ۲۹۷

سواع: ١٦٠

سيل العرم: ١٤٧

...

4

شعيب: ٦٩

...

ص

الصَّابِيون: ١٤٠

صالح ومساكن فمود: ٣٢

. . .

٠

(مبتلیکم بنهر): ٣٠٦

المحوس (الزّرادشتيَّة): ١٤٤

المحلَّفون: ٢٦٨

المريسيع: ٢٤١

مسجد قباء (مسجد التَّقوى): ۱۹۲

المشارق والمغارب: ٣٠٧

المشرق والمغرب: ٣٠٦

المعذرون: ٢٦٨

مكَّة المكرَّمة (بوادٍ غـير ذي زرعٍ): ١٧٣،

777

من خرج من بيته مهاجراً: ۱۷۷

حالد بن حزام بن حويلد الأسدي: ١٥٣

مناة: ١٦٠

(من المؤمنين): ٣١٠

(ومن النَّاس من يعجبك قوله): ٣١٠

(ومنهم من يقول اللذن لي ولا تغلبي):

71

مؤتة (جيش الأمراء): ٢٥٤

موسى عليه السَّلام: ٧٣

المُولُّفة قلوبهم: ٣١٠

. . .

ن

نَسْر: ١٦٠

نوح: ۱۹

قابيل: ١٥

قارون: ۳۰۰

قباء: ١٩٣

(القرية الَّتي أمطرت مطر السُّوء): ٣٠١

(القرى التي باركنا فيها): ٣٠١

(القرية الظَّالم أهلها): ٣١١

(قرية كانت آمنة مطمئنة): ٣٠٢

القريتان: ١٧٥

(وقلبه مطمئنٌ بالإيمان): ٣٠٢

(قول الَّتي تجادلك) : ٣٠٣

قوم تبُّع: ١٢٨

. . .

ك

(وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة): ٣٠٤

(وكنوز ومقام كريم): ٣٠٤

. . .

1

اللأت: ١٦٠

(ولا تسرفوا): ۲۹۱

لقمان الحكيم: ١٢٠

لوط عليه السُّلام: ٥٧

(فلولا كانت قرية آمنة): ٣٠٠

. . .

يحى عليه السّلام: ١١٠ (يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله): ٣١٢ (يخربون بيوتهم بأيديهم): ٣١٢ (ويسألونك عن ذي القرنين): ٢٩٨ يعقوب عليه السّلام: ٢٢ يعوق: ١٦٠ يغوث: ١٦٠ يغوث: ٢٣١ يوسف عليه السّلام: ٣٠ يوسف عليه السّلام: ٣٠ يوس عليه السّلام: ٣٠ يونس عليه السّلام: ٢٠٢

هابیل: ۱۰ هاروت وماروت بیابل: ۱۳۲ هارون: ۸۱ الهجرة: ۸۸ هود: ۲۸ (هي أشد قوّة من قریتك): ۳۰۲ ود: ۱۲۰

#### مسرد المُصَوَّرات

T

آدم عليه السُّلام (موقع الهند وسيلان ومكة المكرمة وحدَّق): ١٤

. . .

1

إبراهيم عليه السُّلام: ٢٤

الأحقاف: ٣٠ ـ

إدريس عليه السُّلام (موقع بابل والهحرة

إلى مصر): ١٨

أدنى الأرض: ١٦٥

الأرض ألَّتي بارك ا لله حولها: ١٨٣

إرم ذات العماد: ١٢٣

إسحاق عليه السُّلام (فلسطين، ما بين

النهرين): ٥١

الإسراء: ١٨٣

أصحاب الجنة (ضُوران): ١٥٣

أصحاب الأخدود (قرب نجران): ١٥١

أصحاب الرُّسِّ: ١٢٦

أصحاب السبت (أيلة، العقبة): ١٠٨

أصحاب الفيل: ١٥٦

أصحاب القرية (أنطاكية): ١٣٤

أصحاب الكهف: ١٣٨

الإفك (غزوة المريسيع): ٢٤٠

الأوثان والأصنام: ١٦٢

إلياس (إل ياسين)، اليسع: ٨٧ أمّ القرى: ١٧١

الأبكة: ٧١

أيوب (البثنيَّة): ٩٧

. .

ب

بابل (هاروت وماروت): ۱۳۱

بدر الکبری: ۲۰۹

بلقيس: ٩٤

بنو قينقاع: ٢١١

بنو النَّضير: ٢٢٨

بنو المطلق: ٢٤٠

بيعة الرُّضوان: ٢٤٥

750 610

ت

تُبع: ١٢٧

تبوك (غزوة العُسرة): ٢٦٥

(والتَّين والزُّيتون، وطور سينين، وهذا البلد

الأمين): ١٦٨

• • •

ث

غود: ۳۲

دربا الحج المصري: ٢٨٣ درب الحج اليمني: ٢٨٤

رحلة بلقيس: ٩٥ رحلة الشُّتاء والصَّيف: ١٥٨

الزّرادشتية (المحوس): ١٤٣ زكريا عليه السُّلام: ١٠٥

سريَّة عبد الله بن جحش: ١٩٨ سليمان عليه السُّلام ورحلة بلقيس: ٩٤ السيّد المسيع عليه السّلام: ١١٣ سيل العرم: ١٤٨

شعيب عليه السُّلام (مدين، الأيكة): ٧٢

صالح عليه السُّلام وثمود: ٣٤

الجزيرة العربيَّة والفرس والرُّوم في الرُّبــع الأول من القرن السابع الميلادي: ١٦٥ حنَّ نصيبين (الجزيرة): ١٨٢ جنوب بلاد ما بين النَّهْرَيْن: **٩** الجودي: ٢٥

الحج: ٢٨٠ الحديبة: ٢٤٤ حروب الرَّدّة: ٢٨٦ الحطم بن هند البكري: ٢٧١ حمراء الأسد: ٢٢٥ حنين والطائف: ٢٦٢

خالد بن حزام بن خويلد الأسدي: ١٧٩ الحندق: ٢٣٦

خيبر: ٢٤٨

داود (أسدود بيت دحن أبو غوش بيت الصَّابتون (الصَّابثة): ١٤٢ المقدس الرَّملة): ٩٠ درب الحج الشَّامي: ٢٨١ درب الحج العراقي: ٢٨٢

محمع البحرين: ٨٣ المحوس (الزرادشتيَّة): ١٤٣

مدين: ٧١

مسجد قُبَاء: ١٩٣

المسيح عليه السُّلام: ١١٨

مكَّة المكرَّمة: ١٧١، ١٧٤

موسى عليه السُّلام: ٧٧

موقع القريتين (مكة المكرمة والطائف،

والطّريق بينهما): ١٧٥

موقع بدر: ۲۰۶

موقع مؤتة: ٢٥٦

نوح عليه السُّلام: ٢٣ النُّوبة (موطن لقمان الحكيم): ١٢٢

هاروت وماروت ببابل: ۱۳۱

الهجرة: ١٩٠

هود (الأحقاف): ٣٠

يحيى عليه السُّلام (نهر الأردن، دمشق): ١٠٩

الطائف (وحنين): ٢٦٢

عمرة القضاء: ٢٥٢

غزوة أحُد: ٢١٤

غزوة بدر الكبرى: ٢٠٤

غزوة بني قريظة: ٢٣٧

غزوة بني المصطلق: ٢٤١

غزوة العسرة (تبوك): ٢٦٥

غزوة المريسيع: ٢٤٠

غزوة مؤتة: ٢٥٦

فتح خيبر: ٢٤٨

فتح مكة: ٢٥٨

القريتان: ١٧٦

لقمان الحكيم: ١٢١

لــوط عليــه السُّـــلام (ســدوم وعــــامورة | ياحوج ومأحوج: ١٣٠

وصوغر): ٥٨

يهود خيبر: ۲۳۲ يونس عليه السُّلام: ١٠٤

اليسع: ١٥٨ يعقوب عليه السُّلام (الخليل فسدان آرام يوم الحج الأكبر: ٢٧٦ مصر): ۲٤ يوسف (تانيس، صان الحجر): ٦٨

#### مسرد الصُّوَر

غزَّة هاشم: ١٥٩ أنموذج من حصون اليهود في المدينة: ٢٢٦ فرعون موسى: ٨٠ باب الكعبة: ٢٧٧ بدر: ۲۱۰ بيت لحم: ١١٩ ق بيت المقدس: ١٨٦ قياء: ١٩٥ قبة الصحرة: ١٨٧ قبَّة الصَّحرة من الدَّاحل: ١٨٧ حرَّة المدينة المنوَّرة: ١٩٧ مدائن صالح: ٣٥ المدينة المنوّرة: ١٩٦ الخليل (حيرون): ٥٥ المسجد الأقصى: ١٨٦ معبد النَّار (باكو): ١٤٦ مفتاح الكعبة: ٢٧٧ دمشق: ۱۰۱ مقام إبراهيم: ٥٤ مقام يحيى في المسجد الأموي: ١١٢ مكَّة المكرَّمة: ١٧٢ الصُّفا والمروة: ٢٧٨ صنعاء: ٥٩١ ن النَّاصرة: ١١٩ غ غار ثور: ۱۹۱ واجهة قبر رسول الله ﷺ: ۲۷۹ غار حراء: ۱۷۲

# المُحْتَوى

| •  | المقدّمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | آدم عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | ابنا آدم (قابيل وهابيل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٧ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | نوح عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸ | هود عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TY | صالح عليه السُّلام، ومساكن فمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حن | إبراهيم عليه السُّلام، أبو الأنبياء، خليل الرُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •Y | The second secon |
| 17 | يعقوب عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦٥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | شعيب عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YT | موسى عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٥ | إلياس واليسع عليهما السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩٨ | أيوب عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •• | ذو الكفل عليه السُّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٢ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1.1       | زكريًّا عليه السَّلام                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 11.       | يحيى عليه السُّلام                                               |
| 117       |                                                                  |
| ١٢٠       |                                                                  |
| 171       |                                                                  |
| 170       | أصحاب الرُّسِّ                                                   |
| ١٢٨       | قوم تبُّع                                                        |
| ١٢٩       | ياجوج وماجوج                                                     |
| 177       | هاروت وماروت بيابل                                               |
| \TT       | أصحاب القرية (أنطاكية)                                           |
| 177       | أهل الكهف                                                        |
|           | الصَّابِعُون                                                     |
| 1         | المحوس (الزّرادشتيَّة)                                           |
| ١٤٧       | سيل الغرِم                                                       |
| 1 £ 9     | أصحاب الأعلود                                                    |
| 107       | أصحاب الجنّة                                                     |
| 101       | أصحاب الفيل                                                      |
| ١٥٧       | ﴿رِحْلَةَ الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾                                |
| زًى، مناة | ودٌ، سُوَاع، يَغُوث، يَعُوق، نَسْر، اللاَّت، العُ                |
| 178       | 1 11 11 11 11                                                    |
|           | ﴿ وَالَّتِينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورٍ سِينِينَ، وَهَذا الْبَلَدِ |
|           | أُمُّ القرى (مكَّة المكرَّمة)                                    |
| \YT       | مكَّة المكرَّمة ﴿ بُوادٍ غَيْرِ ذَي زُرْعٍ ﴾                     |
| ١٧٥لــ    | موقع القرينَيْن (مُكَّة والطَّائف)، وُالطِّريق بينه              |

| 177   | خالد بن حِزَام بن خويلد الأسدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | حِنْ نَصِيبين (الجزيرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148   | الأرض الَّتي بارك ا لله حولها (الإسراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | مسحد قُبَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 199   | سَرِيَّة عبد الله بن جحش (بطن نخلة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | السرايا والبعوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.0   | غزوة بدر الكبرى (يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٠٦   | غزوات الرسول 🕮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | بنو قينقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y10   | غزرة أحُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YYT   | حمراء الأسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ***   | بئو النَّضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | يهود خيبر (يؤمنون بالجبت والطاغوت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳٤   | الحندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | غزوة بني قريظة (أبو لبابة رفاعة بن عبد المنذر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 £ 1 | and the same of th |
|       | الحديبية (بيعة الرِّضوان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | عيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | عمرة القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y 0 £ | غزوة مؤتة (حيش الأمراء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰۷   | فتح مكَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | حنين والطَّائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y77   | تبوك (غزوة العسرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TV1   | الحطم بن هند البكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۰   | المع المع المعادية ال |
| ۲۸۱   | درب الحج الشَّامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۲   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YAT   | دربا الحج المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۰   | حروب الرُّدَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791   | ملحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r1r   | المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr1   | مسرد الأماكن، الأقوام، الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rvi   | مسرد المصورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr.   | مب د العبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### ATLAS OF THE QUR'AN

Atlas al-Qur'an
Amākin Aqwām Atlam
Dr. Shawqī Abū Khalīl

هذا الأطلس جديد في موضوعه، لم يسبق إليه أحد من قبله.

إنّه يعين قارئ القرآن ودارسه على تحديد المواضع الّي تتحدّث عنها الآيات الكريمة، ويضع يده على أماكن وجود الأقوام اللّذين نزل فيهم قرآن يُتلى، فضلاً عن تحديده المواقع اللّي حرت فيها أحداث السّيرة النّبويّة.

وبذلك يستطيع القارئ المهتم أن يتعرَّف بسهولة على المساحة الجغرافيَّة في القرآن الكريم ويعرف مداها، ويدرك المواضع التي تشير إليها الآيات وتهتم بها.. وأين المواضع الأقل حساسية.

كشف الأطلس عن مبهمات كنّا نمرُّ عليها غافلين، كموضع استقرار سفينة نوح، ومكان الأحقاف، وكهف الفتية المؤمنين، ومنازل مَدْين، وموقع سَدُوم.. وغير ذلك من الأمكنة الهامَّة الَّتي يحدِّدها الأطلس بدقَّة معتمداً على المراجع والمصادر الصَّحيحة.

وهكذا يزيل الأطلس الوهم والتّحمين، ويضعنا أمام المكان المحدّد.

WW.FURAT.COM تا الاستادالله

#### DAR AL-FIKR

3520 Forbes Ave., #A259 Pittsburgh, PA 15213 U.S.A

U.S.A Tel: (412) 441-5226 Fax: (775) 417-0836 e-mail: fikr@fikr.com http://www.fikr.com/

